

# المناز الماليون عيالا

شيخ الإسلام مُحَالِّيْنِ عَبْرِ الرُّحِالِيْنِ الْمُعَالِّيْنِ الْمُعَالِّيْنِ الْمُعَالِّيْنِ الْمُعَالِّيْنِ الْمُعَالِّ





الطبعة الرابعة





# سلسلة متون طالب العلم ( ٤ )

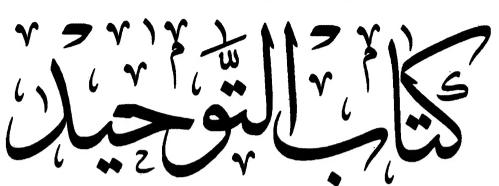

## شيخ الإسلام مُحْرِرْبُرْجُ جُرِبِرْالْ الْمُحْرِرِبِرِبْ مُحْرِرْبِرْبْ عِبْدِلْ الْوَهْلِبِيْنِ مُحْرِرْبِيْنِ عِبْدِلْ الْوَهْلِبِيْنِ

مراجعة إِنْ مَنْ الْأِلْمِ الْمِرْبِ مِنْ الْمِرْبِ مِنْ الْمِرْبِ الْمِرْبِ الْمِرْبِ الْمِرْبِ الْمِرْبِ الْمِرْبِ ا

الطبعة الرابعة

### كدار العضارة للنشر والتوزيع، ١٤٣٨هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

محمد بن عبدالوهاب بن سليمان

كتأب التوحيد./ محمد بن عبدالوهاب بن سليمان، أحمد صالح

إبراهيم الطويان - طاء الرياض ١٤٣٨هـ

ص ؛ ٠٠×٠٠ سم (سلسلة متون طالب العلم: ٤)

ردمک: ۷- ۲۰۵ ۲۰۰ ۲۰۳ ۸۷۸

١- التوحيد ٢- الألوهية أ- الطويان، أحمد صالح إبراهيم (معقق) ب- العنوان

ج- السلسلة

1274/1-24

ديوي ۲٤٠

رقم الإيداع: ١٤٣٨/١٠٤٨ ردمك: ٧- ٤٠٥- ٥٠٦ - ٩٧٨

## حقوق الطبح محفوظة

الطبعة الرابعة ١٤٣٨هـ - ٢٠١٧م

#### دار الحضارة للنشر والتوزيع

ص.ب ۱۰۲۸۲۳ الرياض ۱۱٦۸۵

هاتف: ۲۲۰۲۷۱۹ - ۲۲۲۲۲۸ فاکس: ۲۷۰۲۷۱۹

فاكس: ۲٤٢٢٥٢٨ تعويلة ١٠٣

الرقم المسوحسسان ٩٢٠٠٠٩٠٨

## كتاب التوحيد

اسم الشيخ:

موعد الدرس:

بداية الدرس: / / ١٤هـ

نهاية الدرس: / / ١٤هـ

زمن الدرس:

مكان الدرس:

#### بيانات خاصة

| الاسم            |
|------------------|
| رقم الهاتف       |
| الجـــوال        |
| المرحلة الدراسية |
| العنوان          |

## بيان بالفواند المهمة

| ملحوظات | الصفحة        | الفائدة                                 | تسلسل |
|---------|---------------|-----------------------------------------|-------|
|         |               |                                         |       |
|         | • • • • • • • | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |       |
|         |               | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |       |
|         |               |                                         |       |
|         | •••••         |                                         |       |
|         |               |                                         |       |
|         |               |                                         |       |
|         |               |                                         |       |
|         |               |                                         |       |
|         |               |                                         |       |
|         | <b></b>       |                                         |       |
|         |               |                                         | ļ     |
|         |               |                                         |       |
|         |               |                                         |       |
|         |               |                                         |       |
|         |               |                                         |       |
|         |               |                                         |       |
|         |               |                                         |       |
|         |               |                                         |       |
|         |               |                                         |       |
|         |               |                                         |       |
|         |               |                                         |       |
|         |               |                                         |       |
|         | <del></del>   |                                         |       |

## بيان بالفوائد المهمة

| ملحوظات | الصفحة | الفائدة                                 | تسلسل    |
|---------|--------|-----------------------------------------|----------|
|         |        |                                         |          |
|         |        | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |          |
|         |        |                                         |          |
|         |        |                                         |          |
|         |        |                                         |          |
|         |        |                                         |          |
|         |        |                                         |          |
|         |        |                                         |          |
|         |        |                                         |          |
|         |        |                                         |          |
|         |        |                                         |          |
|         |        |                                         |          |
|         |        |                                         |          |
|         |        |                                         |          |
|         |        |                                         |          |
|         |        |                                         | <b> </b> |
|         |        |                                         |          |
|         |        |                                         |          |
|         |        |                                         |          |
|         |        |                                         | <b></b>  |
|         |        |                                         | <b></b>  |
|         |        |                                         |          |
|         |        |                                         |          |
|         |        | 1                                       | .!       |

| التدحيد  | كتاب |
|----------|------|
| <u> </u> | ~~   |

| •  |   | -   |   |
|----|---|-----|---|
| ı. | - | . # | _ |
|    | • |     | = |
|    |   |     |   |
| ł  | • |     | - |
|    |   |     |   |

## بيان بأسماء المراجع والكتب للشرح وكتب ينصح باقتنانها ومراجعتها

| المرجع الطبعة | الكتاب                                  | تسلسل     |
|---------------|-----------------------------------------|-----------|
|               |                                         |           |
|               |                                         | •         |
|               | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |           |
|               | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |           |
|               | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • |
|               |                                         | • • • • • |
|               |                                         |           |
|               |                                         |           |
|               |                                         |           |
|               |                                         |           |
|               |                                         |           |
|               |                                         |           |
|               |                                         |           |
|               |                                         |           |
|               |                                         |           |
|               |                                         |           |
|               |                                         |           |
|               |                                         |           |

#### V

## مسائل تحتاج إلى مراجعة وبحث

| النتيجة | المرجع        | المسألة                                 | تسلسل     |
|---------|---------------|-----------------------------------------|-----------|
|         |               |                                         |           |
|         | • • • • • • • | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • |
|         |               |                                         |           |
|         | • • • • • • • |                                         |           |
|         |               |                                         |           |
|         |               |                                         |           |
|         |               |                                         |           |
|         |               |                                         |           |
|         |               |                                         |           |
|         |               |                                         |           |
|         |               |                                         |           |
|         |               |                                         |           |
|         |               |                                         |           |
|         |               |                                         |           |
|         |               |                                         |           |
|         |               |                                         |           |
|         |               |                                         |           |
|         |               |                                         | <b> </b>  |
|         |               |                                         |           |
|         |               |                                         |           |
|         |               |                                         |           |
|         |               |                                         |           |
|         |               |                                         |           |
|         |               |                                         |           |
|         |               |                                         |           |

## مسائل تحتاج إلى مراجعة وبحث

| النتيجة       | المرجع               | المسألة                                 | تسلسل     |
|---------------|----------------------|-----------------------------------------|-----------|
|               |                      |                                         |           |
| • • • • • • • |                      | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • |
|               |                      |                                         |           |
|               |                      |                                         |           |
|               |                      |                                         |           |
|               |                      |                                         |           |
|               |                      |                                         |           |
|               |                      |                                         |           |
|               |                      | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |           |
|               |                      |                                         |           |
|               |                      |                                         |           |
|               |                      |                                         |           |
|               | <b>.</b>             |                                         |           |
|               | <b>}</b> · · · · · · |                                         |           |
|               |                      |                                         |           |
|               | L                    |                                         |           |
|               |                      |                                         |           |
|               |                      |                                         |           |
|               |                      |                                         |           |
|               |                      |                                         | <b> </b>  |
|               |                      |                                         |           |
|               |                      |                                         |           |
|               |                      |                                         |           |
|               |                      |                                         |           |

#### متكذكة

الحمد لله الذي علّم بالقلم علّم الإنسان ما لم يعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أمرَ بالإزدياد من العلم فقال: ﴿ وَقُل رَّبِ زِدْنِي عِلْمًا ﴾، وأشهد أن محمداً عبدالله ورسوله معلم البشرية وهادي الإنسانية صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

أما بعد:

فإن خير ما صُرفت فيه نفائس العمر وأعلى ما خُص بمزيد الاهتمام الاشتغال بطلب العلوم الشرعية، فتحصيلها من أفضل الأعمال التي تقرّب العبد إلى الله عز وجلّ.

ولمّا كان طلب العلم طريق الأنبياء والمرسلين والعلماء الربّانيين هو المُوصِّل إلى جنات النعيم، كان لهذا الطريق أبوابٌ يُدْخلُ إليه منها، وهي ما ألفه علماء الإسلام من متون العلم التي هي الأصول التي تضمن الوصول، فلا طريق للعلم إلا عن طريقها.

فالعلمُ درجاتٌ ورُتب، يبدأ بها الطالب من أولها حتى يصل إلى آخرها، فكانت متون العلم بداية الطلب ومفتاح الفقه والعلم، يأخذ طالب العلم بها، ليجد قيها الضالة المنشودة، ويتلقّى شرحها عن أهل العلم الذين تتلقى عنهم علوم الشريعة، فلا يعتمد عليها دون قراءتها على أهل العلم الراسخين فإن من دخل في العلم وحده خرج وحده كما قال الإمام الشافعي رحمه الله، فينال بركة العلم بمجالسة أهله، ويأخذ العلم عنهم، ولا يكتفي بفهمه وحده فتكثر أخطاؤه.

ولمّا كان من الواجب بث هذه المتون والاعتناء بها وتقريبها لطلاب العلم وتيسير تناولها، جاءت فكرة هذه المتون، لتعين طالب العلم على الاستعداد لطلب العلم وتحصيله ومما يجدر التنبيه عليه أن

هذه المتون قد تم ضبطها على عدة نسخ ولكن من المعلوم لطالب العلم أن نُسخ كل كتاب تختلف، فقد يجد الطالب اختلافاً بين النسخ، وهذا لا ينقص من قيمة الكتاب وليس المجال في مثل هذه الطبعات إثبات الفروق بين النسخ فهذا يزيد في حجم الكتاب، وقد بارك الله في المجموعة الأولى من هذه المتون في طبعتها الأولى، ولقيت إقبالاً كثيراً من طلبة العلم والمهتمين به، مما يدل على أن الأمة ولله الحمد فيها الخير الكثير والحماس لطلب العلم، فتتابعت هذه السلسلة المباركة التي أسأل الله أن يجعل أجرها لمن شجع عليها وواصل العمل لإخراجها، كما أسأله تعالى أن يجزي إخواننا من طلاب العلم والمهتمين به ومشايخنا على تشجيعهم لهذا المشروع الرائد، وأشكر القائمين على دار طويق على حرصهم على إخراج هذه السلسلة بهذه الطريقة التي تُمكن طالب العلم من تقييد العلم وتحصيله ومراجعته وهي مناسبة للطالب والمُعلِّم، فالطالب يُقيِّد ما سمعه من العلم وما يَمرُ عليه من الفوائد خلال الدرس، والمعلم يقيد ما يُحضَرُّه للدرس، وما يطلع عليه من الفوائد والشوارد والنكت العلمية من خلال قراءته في شروح هذه المتون ومراجعته لمصنفات أهل العلم، رزق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح، وكتب الله لهذه السلسلة النفع لأمة الإسلام.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

وكتبه أحمد بن صالح بن إبراهيم الطويان الرياض ۲۷/ ۹/ ۱٤۲۲هـ

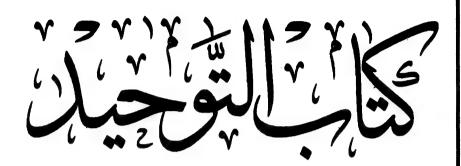

شیخ الاسلام محرز برزیج براز از در از برزی محرز برن عبراز او هارب

## كتاب التوحيد

وقولِ اللهِ تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَٱلْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿ ﴾ [الذاريات: ٥٦].

وقوله: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا آَنِ اَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّلِغُوتَ ﴾ [النحل: ٣٦].

وقـــولـــه: ﴿ ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعَبُدُوۤا ۚ إِلَّا ۚ إِيَّاهُ وَمِالْوَالِدَيْنِ إِخْسَنَنَّا . . . ﴾ [الإسراء: ٢٣] الآية .

وقوله: ﴿ ﴿ وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ مُسَيِّعًا ۚ . . . ﴾ الآية [النساء: ٣٦].

وقوله: ﴿ ﴿ قُلَ تَمَالُوٓا أَتَلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَا ثُشْرِكُوْا بِدِـ شَنَيْنَا ﴾ الآيات [الأنعام: ١٥١، ١٥١].

قال ابنُ مسعود \_ رضي اللهُ عنه \_: «مَنْ أَرادَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى وَصِيَةِ مُحَمَّدٍ عَلَيْةُ الَّتِي عَلَيْها خَاتَمُهُ فَلْيَقْرَأُ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿ فَأَلَ تَعَالَوَا أَتَلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْها خَاتَمُهُ فَلْيَقْرَأُ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿ وَأَنَّ هَلَا الْحِرَطِى حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ فَلَا اللهِ قوله تعالَى: ﴿ وَأَنَّ هَلَا اللهِ عَرَاطِى مُسْتَقِيمًا فَأَتَبِعُونُ ﴾ الآية (١٠ [الانعام: ١٥١ -١٥٣].

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي وسنده قوي.

وعن معاذِ بنِ جبلٍ - رضي اللهُ عنه - قال: كُنتُ رَديفَ النّبيّ ﷺ على حمارِ فَقَالَ لِي: "يَا مُعَادُ أَتَدْرِي مَا حَقُّ اللهِ عَلَى الْعِبَادِ، وَمَا حَقُّ اللهِ عَلَى الْعِبَادِ، وَمَا حَقُّ اللهِ عَلَى اللهِ؟ قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: "حَقُّ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ قَلْ اللهِ عَلَى اللهِ أَنْ لا يُعَذّبَ العِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوه ولا يُشركُوا بِهِ شَيئًا، وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ أَنْ لا يُعَذّبَ العِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوه ولا يُشركُوا بِهِ شَيئًا، وَحَقُ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ أَنْ لا يُعَذّبَ مَنْ لا يُشرِكُ بِهِ شَيئًا " قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ أَفلا أَبشُرُ النّاسَ؟ " قَالَ : " لا تَشَرُّ هُمْ فَيَتَكِلُوا " أخرجاه في الصحيحين.

## فيه مَسائِلُ:

- ١ \_ الحِكْمَةُ فِي خَلْقِ الجِنِّ والإِنْس.
- ٢ \_ أَنَّ العِبَادَةَ هِيَ التَّوْحِيدُ؛ لأنَّ الخُصُومَةَ فِيهِ.
- ٣ ـ أَنَّ مَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِ ؛ لَمْ يَعْبُدِ الله ؛ فَفِيهِ معنى قولِهِ : ﴿ وَلَا أَنتُمْ
   عَكِيدُونَ مَا آعُبُدُ ﴿ ﴾ [الكانرون: ٣-٥] .
  - ٤ \_ الحِكْمَةُ في إِرْسَالِ الرُّسُلِ.
    - ٥ \_ أَنَّ الرِّسَالَةَ عَمَّتْ كُلَّ أُمَّةٍ.

- ٦ أَنَّ دِينَ الْأَنْبِيَاءِ وَاحِدٌ.
- ٧ المَسْأَلَةُ الكَبِيرَةُ أَنَّ عِبَادَةَ الله لا تَحْصُلُ إلا بِالكُفْرِ بالطَّاغُوتِ؛
   فَفِيهِ مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَمَن يَكْفُرْ بِٱلطَّلغُوتِ. . . ﴾ [البنرة: ٢٥٦].
  - ٨ أَنَّ الطَّاعُوتَ عامٌ في كُلِّ مَا عُبِدَ من دُونِ الله .
- ٩ ـ عِظَمُ شَأْنِ ثَلَاثِ الآياتِ المُخكَمَاتِ في سورةِ الأَنْعَامِ عَنْدَ
   السَّلَفِ، وَفِيهَا عَشْرُ مَسَائِلَ، أُولاهَا النَّهْيُ عَنِ الشَّرْكِ.

- ١٠ الآياتُ المُحْكَمَاتُ في سورةِ الإِسْرَاءِ، وفِيها ثَمَانِيَةً عَشَرَ مَسَأَلةً، بَدَأَهَا الله بِقَوْلِهِ: ﴿ لَا تَجْعَلْ مَعَ اللّهِ إِلَنهَا ءَاخَرَ فَنَقْعُدَ مَسَأَلةً، بَدَأُهَا الله بِقَوْلِهِ: ﴿ لَا تَجْعَلْ مَعَ مَذْمُومًا تَغْذُولًا إِنَّهُ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللّهِ إِلَنهَاءَاخَرَ فَنُلْقَىٰ فِ جَهَنَّمُ مَلُومًا مَذْحُورًا ﴿ إِنَّهُ اللّهِ إِلَنهَاءَاخَرَ فَنُلْقَىٰ فِ جَهَنَّمُ مَلُومًا مَذْحُورًا ﴿ إِنَّهُ إِللّهَاءَاخَرَ فَنُلْقَىٰ فِ جَهَنَّمُ مَلُومًا مَذْحُورًا ﴿ إِنَّهُ إِللّهَاءَاخَرَ فَنُلْقَىٰ فِ جَهَنَّمُ مَلُومًا مَذْحُورًا ﴿ إِنَّهُ اللّهِ إِلَنْهَاءَاخَرَ فَنُلْقَىٰ فِ جَهَنَّمُ مَلُومًا مَذْحُورًا ﴿ إِنَّهُ إِلَيْهَا عَلَيْهِ إِلَيْهَا عَلَيْهِ إِلَيْهِا عَلَيْهِ إِلَيْهَا عَلَيْهِ إِلَيْهَا عَلَيْهِ إِلَيْهَا عَلَيْهِ إِلَيْهِا عَلَيْهِ إِلَيْهَا عَلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهَا عَلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهَا عَلَيْهِ إِلَيْهَا عَلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلْمَاءً إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهَا عَلَيْهِ إِلَيْهَا عَلَيْهِ إِلَهُ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهَا عَاجَرَ فَنُلْقَىٰ فِي جَهَهُمْ مَلُومًا مَذْحُورًا ﴿ إِنْهِ عَلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهَا عَلَيْهِ إِلَيْهَا عَلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلْهَا عَلَيْهِ إِلْقَاعَا عَلَيْهِ إِلْهُ إِلْمُ اللّهُ إِلَيْهَا عَلَيْهِ إِلْهَا عَلَيْهِ إِلْقَاعَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهَا عَلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهَا عَلَى فَعَهُمْ عَلَيْهُمُ اللّهُ إِلَيْهَا عَلَيْهِ إِلْهَا عَلَيْهُ إِلَى إِلَيْهَا عَلَيْهُمْ إِلَيْهُ إِلَيْهَا عَلَيْهِ إِلَيْهَا عَلَيْهِ إِلَيْهَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ إِلَيْهَا عَلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهَا عَلَيْهِ إِلَيْهَا عَلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهَا عَلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهَا عَلَيْهِ أَلَا عَلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهَا عَلَيْهِ إِلَيْهَا عَلَيْهِ أَلَا عَلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَا عَلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهَا عَلَيْهُ إِلَا عَلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَا عَلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَي
- ١١ آيَةُ سُورَةِ النِّساءِ الَّتِي تُسَمَّى آيةَ الحُقُوقِ العَشْرَةِ، بَدَأَهَا الله تَعَالَى بِقَوْلِهِ: ﴿ ۞ وَاعْبُدُوا اللّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ مَسَيْئًا ﴾ [الساه: ٣٦].

- ١٢ ـ التَّنبِيهُ عَلَى وَصِيَّةِ رَسُولِ اللهِ عِنْدَ مَوْتِهِ.
  - ١٣ \_ مَعْرِفَةُ حَقِّ اللهِ عَلَيْنا.
  - ١٤ \_ مَعْرِفَةُ حَقِّ العِبَادِ عَلَيْهِ إِذَا أَدُّوا حَقَّهُ.
  - ١٥ \_ أَنَّ هٰذِهِ المَسْأَلَةَ لا يَعْرِفُهَا أَكْثَرُ الصَّحَابَةِ.
    - ١٦ \_ جَوَازُ كِتْمَانِ العِلْمِ للمَصْلَحَةِ.
    - ١٧ \_ اسْتِحْبَابُ بِشَارَةِ المُسْلِم بِمَا يَسُرُّهُ.

١٨ \_ الخَوْفُ مِن الاتِّكَالِ عَلَى سَعَةِ رَحْمَةِ الله .

١٩ \_ قَوْلُ المَسْؤُولِ عَمَّا لا يَعْلَم: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ.

٢٠ \_ جَوَازُ تَخْصِيص بَعْضِ النَّاسِ بِالْعِلْمِ دُونَ بَعْضٍ .

٢١ \_ تُواضُّعُهُ ﷺ لِرُكُوبِ الحِمَارِ مَعَ الإِرْدَافِ عَلَيْهِ.

٢٢ \_ جَوَازُ الإِرْدُّفِ عَلَى الدَّابَّةِ.

٢٣ \_ فَضِيلَةُ مُعَاذِبنِ جَبَلِ رَضِيَ الله عَنْهُ.

٢٤ \_ عِظَمُ شأنِ لهذِهِ المَسْأَلَةِ.

#### بسابُ

# فَضْلُ التَّوْحِيدِ، وَمَا يُكَفَّرُ مِنَ الذُّنُوبِ

وقولِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ ٱلَّذِينَ مَامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُوٓا إِيمَننَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَيْكَ لَكُمُ ٱلْأَمْنَ وَهُم شُهْدَدُونَ ﴿ وَالانعام: ٨٢].

عن عبادة بن الصامتِ ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسولُ اللهِ عَلَى عنه ـ قال: قال رسولُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبَدُهُ وَرَسُولُهُ وَكَلِمَنَهُ ٱلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ وَرَسُولُهُ وَكَلِمَنَهُ ٱلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ، وَالْجَنَةُ حَلَّى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ ، مِنْهُ، وَالْجَنَةُ عَلَى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ ، أَذْ خَلَهُ اللهُ الْجَنَةُ عَلَى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ ، أَذْ خَلَهُ اللهُ الْجَنَةُ عَلَى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ ، أَخرجاه.

ولهما في حديث عِتْبانَ:

«فَإِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ: لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ يَبَتْغِي بِذَلِكَ وَجُهُ اللهِ».

وَعَنْ أَبِي سعيدِ الخُدرِيِّ ـ رضي اللهُ عنه ـ: أن النبيُّ علَيْ قالَ: «قالَ مُوسى: يَا رَبُّ عَلَّمْني شَيْئاً أَذْكُرُكَ وَأَدْعُوكَ بِهِ، قَالَ: قُلْ يَا مُوسَى: لا إِلَه إِلاَّ اللهُ، قال: يَارَبُّ كُلُّ عِبَادِكَ يَقُولُونَ هَذَا، قَالَ: يَا مُوسَى لَوْ أَنَّ السَّمواتِ السَّبْعَ وَعامِرَهُنَّ غَيْرِي والأَرضينَ السَّبْعَ في كفَّةِ، وَلا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ في كِفَةٍ مَالتْ بِهِنَّ لا إِلهَ إِلاَّ اللهُ وواهُ ابنُ حبانَ والحاكمُ وصحَحه (١).

<sup>(</sup>١) رواه ابن حبان والحاكم وهو ضعيف.

وللترمذي \_ وحسَّنه: عَنْ أنس \_ رضي اللهُ عنه \_ سمعتُ رسولَ اللهِ عَلَيْ يقولُ: «قَالَ اللهُ تَعالَىٰ؛ يا ابن آدَمَ، لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرابِ الأَرْضِ خَطايًا ثُمَّ لَقِيتَنِي لا تُشْرِكُ بِي شَيْتًا لأَتَيْتُكَ بِقُرَابِها مَغْفِرَةً » (١).

## فيه مَسائِلُ:

- ١ سِعَةُ فَضْلِ الله .
- ٢ كَثْرَةُ ثُوابِ التَّوْجِيدِ عِنْدَ الله .
  - ٣- تَكْفِيرُهُ مَعَ ذٰلك للدُّنُوبِ.

.....

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي وهو حسن.

- ٤ \_ تَفْسِيرُ الآيةِ الَّتِي في سُورَةِ الأَنْعَام.
- ٥ \_ تَأَمُّلُ الخَمْسِ اللَّواتِي في حَدِيثِ عُبَادَةً.
- آلك إِذَا جَمَعْتَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ حَدِيثِ عِتْبَانَ وَمَا بَعْدَهُ ؟ تَبَيَّنَ لَكَ مَعْنَى قَوْلِ: (لا إِلٰهَ إِلاَ الله)، وتَبَيَّنَ لَكَ خَطَأُ المَغْرورِينَ.
  - ٧ التَّنبِيهُ للشَّرْطِ الَّذِي في حَدِيثِ عِتْبَانَ.

- ^ كُونُ الأَنْبِيَاءِ يَحْتَاجُونَ للتَّنبِيهِ عَلَى فَضْلِ (لا إِلهَ إِلاَ الله).
- ٩ التَّنبِيهُ لِرُجْحَانِهَا بِجَمِيعِ المَخْلُوقَاتِ، مَعَ أَنَّ كَثيراً مِمَّنْ يَقُولُهَا
   يَخِفُ مِيزانُهُ.
  - ١٠ النَّصُّ عَلَى أَنَّ الأرتضِينَ سَبْعٌ كالسَّماواتِ.
    - ١١ أَنَّ لَهُنَّ عُمَّاراً.
    - ١٢ إِنْباتُ الصّفاتِ خِلاَفاً للأشعريّة.

- ١٣ أنْكَ إِذَا عَرَفْتَ حَدِيثَ أَنَسٍ؛ عَرَفْتَ أَن قَوْلَهُ فِي حَدِيثِ
   عِتْبَانَ: ﴿فَإِنَّ الله حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ: لا إِلهَ إِلاَ الله؛ يَبْتَغي بِذَٰلِكَ وَجْهَ الله؛ أَنَّهُ تَرْكُ الشَّرْكَ، لَيْسَ قَولَها بِاللِّسانِ
  - ١٤ تَأَمُّلُ الجَمْع بَيْنَ كَوْنِ عِيسى ومُحَمَّدٍ عَبْدَيِ الله وَرَسُولَيْهِ.
    - ١٥ مَعْرِفَةُ اخْتِصَاصِ عِيسَى بِكُونِهِ كَلِمَةَ الله.

- ١٦ مَغْرِفَةُ كَوْنِهِ رُوحاً مِنْهُ.
- ١٧ مَعْرِفَةُ فَضْلِ الإِيْمانِ بِالجَنَّةِ وَالنَّارِ.
- ١٨ مَعْرِفَةُ قَوْلِهِ: «عَلَى ماكَانَ مِنَ العَمَلِ».
  - ١٩ مَعْرِفَةُ أَنَّ المِيزانَ لَهُ كِفَّتَانِ.
    - ٢٠ مَغْرِفَةُ ذِكْرِ الوَجْهِ.

...,.......

#### بَـابُ

مَنْ حَقَّقَ التَّوْحِيدَ؛ دَخَلَ الجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَقَوْلِ الله تَعَالَى: ﴿ إِنَّ إِبْرَهِيمَ كَانَ أُمَّةَ قَانِتَا لِللّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ [النحل: ١٢٠:].

وقالَ: ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ﴿ إِنَّ ﴾ [المؤمنون: ٥٩].

عن حصينِ بنِ عبدِ الرحمنِ قال: كنتُ عندَ سعيدِ بنِ جبيرٍ فقالَ: أَيُّكُمْ رَأَى الْكَوْكَبَ الَّذِي انْقَضَّ الْبَارِحَة؟ فَقُلْتُ: أنا. ثُمَّ قُلْتُ: أمَا إِنِّي لَمْ أَكُنْ في صَلاةٍ وَلَكِنِّي لُدِغْتُ. قَالَ: فَما صَنَعْت؟ قَلْت: ارْتَقَيْتُ. قَالَ: فَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِك؟ قُلْتُ: حَدِيثٌ حَدَّثنَاهُ قلت: ارْتَقَيْتُ. قَالَ: فَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِك؟ قُلْتُ: حَدِيثٌ حَدَّثنَاهُ الشَّعْبِيُّ. قَالَ: وَما حَدَّثُكُمْ؟ قُلْتُ: حَدَّثنَا عَنْ بُرَيْدةَ بَنَ النَّحُصَيْبِ أَنَّهُ الشَّعْبِيُّ. قَالَ: لا رُقْيَةَ إِلاَ مِنْ عَيْنٍ أَوْ حُمَةٍ. قالَ: قَدْ أَحْسَنَ من انْتَهَىٰ إلى ما سَمِعَ.

وَلَكِنْ حَدَّثنا ابنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيُّ اللهُ قَالَ: عُرِضَتْ عَلَيَّ الأَمْمُ فَرَأْيِثُ النَّبِيُ وَمَعَهُ الرَّهُطُ والنَّبِي وَمَعَهُ الرَّجُلانِ، والنَّبِي وَمَعَهُ الرَّجُلانِ، والنَّبِي وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ، إِذْ رُفعَ لي سَوَادٌ عَظيمٌ فَظَنَنْتُ أَنهُمْ أُمَّتِي، والنَّبِيَّ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ، إِذْ رُفعَ لي سَوَادٌ عَظيمٌ فَظَنَنْتُ أَنهُمْ أُمَّتِي، فَقيلَ لِي هَذِهِ فَقيلَ لِي هَذِهِ فَقيلَ لِي هَذِهِ أُمَّتُكَ وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ أَلْفَأَ يَدْخُلُونَ الْجَنةَ بِغَيْرٍ حِسَابٍ وَلا عَذَابٍ.

ثُمَّ نَهَضَ فَدَخَلَ مَنْزِلَهُ فَخَاضَ النَّاسُ فِي أُولَئِكَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: فَلَعَلَّهُمُ الَّذِينَ صَحِبُوا رَسُولَ الله ﷺ، وَقَالَ بَعْضُهُم: فَلَعَلَّهُمْ الَّذِينَ وُلِدُوا فِي الإِسْلامِ فَلَمْ يُشْرِكُوا بِاللهِ شِيئاً وَذَكَرُوا أَشْيَاء. فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرُوهُ فَقَالَ: هُم الَّذِينَ لا يَسْترقُونَ وَلا يَكْتَوُونَ وَلا يَكْتَوُونَ وَلا يَكْتَوُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يتوكلون. فَقَامَ عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنٍ فَقَالَ: اذْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلِنِي مِنْهُم، قالَ: أَنْتَ مِنْهُمْ، ثُمَّ قامَ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ: اذْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلِنِي مِنْهُمْ، فقَالَ: سَبَقَكَ بها عُكَّاشَةُ».

## فيه مَسائِلُ:

- ١ مَعْرِفَةُ مَرَاتِبِ النَّاسِ فِي التَّوْجِيدِ.
  - ٢ مَا مَعْنَى تَحْقِيقةِ .
- ٣ ثَنَاوَهُ سُبْحَانهُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ بِكُونِهِ لَمْ يَكُ مِنَ المُشْرِكينَ.
  - ٤ ثَنَاوُهُ عَلَى سَادَاتِ الأَوْلِياءَ بِسَلاَمَتِهِم مِنَ الشَّرْكِ.
    - ٥ \_ كَوْنُ تَرْكِ الرُّقْيَةِ وَالكَيِّ مِنْ تَحْقِيقِ التَّوْجِيدِ.
      - ٦ كُونُ الجَامِعُ لِتِلْكَ الخِصَالِ هُوَ التَّوكُّلُ.

٧ \_ عُمْقُ عِلْمِ الصَّحَابَةِ بِمَعْرِفَتِهِم أَنَّهُمْ لَمْ يَنَالُوا ذٰلِكَ إِلاَّ بَعَمَلِ.

٨ \_ حِرْصُهُمْ عَلَى الخَيْرِ.

٩ ـ فَضِيْلَةُ لهذهِ الأَمَّةِ بِالكَمِّيَّةِ وَالكَيْفِيَّةِ.

١٠ \_ فَضِيْلَةُ أَصْحَابِ مُوسَى.

١١ \_ عَرْضُ الأَمَمِ عَلَيْهِ، عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ.

- ١٢ \_ أَنَّ كُلَّ أُمَّةٍ تُحْشَرُ وَحْدَهِا مَعَ نَبِيُّهَا.
  - ١٣ ـ قِلَّةُ مَنِ اسْتَجابَ للأنْبيَاءِ.
  - ١٤ أَنَّ مَنْ لَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ يَأْتِي وَحْدَهُ.
- ١٥ ـ ثَمَرَةُ هٰذا العِلْمِ، وَهُو عَدَمُ الاغْتِرَارِ بِالكَثْرَةِ، وَعَدمُ الزُّهْدِ في القِلَةِ.
  - ١٦ الرُّخْصَةُ فِي الرُّقْيَةِ مِنَ العَيْنِ والحُمّةِ.

- ١٧ عُمْقُ عِلْمِ السَّلَفِ؛ لِقَوْلِهِ: «قَدْ أَحْسَنَ مِنِ انْتَهَى إِلَى مَا سَمِعَ،
   وَلٰكِنْ كَذَا وَكَذَا»، فَعُلِمَ أَنَّ الحَدِيثَ الأَوَّلَ لا يُخَالِفُ الثَّانِي.
  - ١٨ بُعْدُ السَّلَفِ عَنْ مَدْحِ الإِنْسَانِ بِمَا لَيْسَ فِيهِ.
  - ١٩ قَوْلُهُ: «أَنْتَ مِنْهُمْ»: عَلَمٌ مِنْ أَعْلَام النُّبُوَّةِ.
    - ٢٠ فَضِيْلَةُ عُكَّاشَةَ.
    - ٢١ استِعْمَالُ المَعادِيْضِ.
      - ٢٢ حُسْنُ خُلُقِهِ ﷺ.

#### باب

# الخَوْفُ مِنَ الشَّرْكِ

وقولِ اللهِ عزَّ وجلَّ : ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِـ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاكُمُ وَمَن﴾ [السناء: ١١٦،٤٨].

وقــالَ الخليــلُ عليــه الســلامُ: ﴿ وَأَجْنُبْنِي وَبَنِيَ أَن نَعْبُدَ ٱلأَمْهَــنَامَ ﴿ ﴾ [إبراهيم: ٣٥].

وفي الحديث: «أَخْوَفُ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكُ الأَصْغَرُ» فَسُئِلَ عَنْهُ فَقَالَ: «الرِّيَاءُ»(١).

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد بسند جيد.

وَعَنِ ابنِ مسعودٍ \_ رضي اللهُ عنه \_ : أن رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ : «مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَدْعُو للهُ نِدًا دَخَلَ النَّارَ» رواهُ البخاريُّ .

ولمسلم عَنْ جابرٍ ـ رضي اللهُ عنه ـ: أنَّ رَسُولَ ﷺ قَالَ: «مَنْ لَقِيَ اللهُ وَهُوَ لا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً دَخَلَ الْجَنَةَ وَمَنْ لَقِيهُ يُشِرِكُ بِهِ شَيْئاً دَخَلَ النَّارَ».

## فيهِ مَسائِلُ:

- ١ \_ الخَوْفُ مِنَ الشَّرْكِ.
- ٢ ل أَنَّ الرِّيَاءَ مِنَ الشَّرْكِ.
- ٣ \_ أَنَّهُ مِنَ الشَّرْكِ الأَصْغَرِ.
- ٤ \_ أَنَّهُ أَخوفُ مَا يُخَافُ مِنْهُ عَلَى الصَّالِحِينَ.
  - ٥ \_ قُرْبُ الجَنَّةِ وَالنَّارِ.
  - ٦ \_ الجَمْعُ بَيْنَ قُرْبِهِمَا فِي حَدِيثٍ وَاحدٍ.

- لَـ أَنَّهُ مَنْ لَقِيَهُ لا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً؛ دَخَلَ الجَنَّةَ، وَمَنْ لَقِيَهُ يُشْرِكُ بِهِ
   شَيْئاً؛ دَخَلَ النَّارَ، وَلَوْ كَانَ مِنْ أَعْبَدِ النَّاسِ.
  - ٨ ـ المَسْأَلَةُ العَظِيمَةُ سُؤَالُ الخَلِيلِ لَهُ وَلِيَنِيْهِ وِقَايَةَ عِبادَةِ الأَصْنَام.
- ٩ ـ اعْتِبَارُهُ بِحَالِ الأَكْثَرِ ؛ لَقْوِلِهِ: ﴿ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ ﴾
   ابراهبم: ٣١].
  - ١٠ \_ فِيهِ تَفْسِيرُ (لا إِلهَ إِلاَّ الله) كَمَا ذَكَرَهُ البُخَارِيُّ .
    - ١١ فَضِيلَةُ مَنْ سَلِمَ مِنَ الشَّرْكِ.

# بــابُ الدُّعَاءُ إلى شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلَّا الله

وقولِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ قُلْ هَلَذِهِ - سَبِيلِيّ أَدْعُوٓا إِلَى ٱللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِيْ وَسُبْحَنَ ٱللَّهِ وَمَا أَنَاْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّ الْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَنِ ابنِ عباسٍ: أنَّ رسولَ اللهُ اللهُ لَمَّا بَعَثَ معاذاً إلى اليمنِ قَالَ لَهُ: ﴿إِنَّكَ تَأْتِي قَوْماً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ ما تَدْهُوهُمْ إليهِ شَهَادَهُ أَنْ لا إله إلاَّ الله وفي رواية: ﴿إلَى أَنْ يُوحِدُوا الله . فَإِنْ هُمْ أَطَاهُوكَ لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ الله افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَواتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ الله افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً وَلَيْلَةٍ . فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ الله افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُوخَذُ مِنْ أَغْنِيَاتِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَاتِهِمْ . فَإِنْ هُم أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَإِيَّاكَ تَوْخَذُ مِنْ أَغْنِيَاتِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَاتِهِمْ . فَإِنْ هُم أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمُوالِهِمْ وَاتِّقِ دَعْوَةً الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيَنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ » أخرجاه .

ولهُمَا عَنْ سهلِ بنِ سعدٍ ـ رضي اللهُ عنهُ: أَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قَالَ يومَ خيبرَ: «لأُعْطِينَ الرَّايَةَ غَداً رَجُلاً يُحِبُ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُهُ اللهُ وَرَسُولُهُ، يَفْتَحُ اللهُ عَلَى يَدَيْهِ»، فَباتَ النَّاسُ يَدُوكُونَ لَيْلَتَهُمْ أَيُّهُمْ يُعْطَاهَا، فَلَمَّا أَصْبَحوا غَدَوا عَلى رَسُولِ اللهِ ﷺ كُلُّهُمْ يَرْجُو أَنْ يُعْطَاهَا، فَقَالَ: «أَيْنَ عَلَيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ؟» فَقِيلَ: هُو يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ، يُعْطَاهَا. فَقَالَ: «أَيْنَ عَلَيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ؟» فَقِيلَ: هُو يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ، فَأَرْسَلُوا إِلَيْهِ فَأْتِيَ بِهِ فَبَصَقَ في عَيْنَيْهِ وَدَعَا لَهُ، فَبَرَأً كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعٌ، فَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ.

وَقَالَ: «انْفُذْ عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ ثُمَّ ادْعُهُم إلى الإسْلامِ، وَأَخْبِرْهُمْ بما يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللهِ تَعَالَى فِيهِ، فَوَاللهِ لأَنْ يَهْدِي اللهُ بِكَ رَجُلاً وَاحِداً خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّكَمِ».

يَدُوكُونَ أي : يَخُوضُونَ .

فيه مسائل:

١ \_ أَنَّ الدَّعْوَةَ إِلَى الله طَرِيقُ مَن اتَّبَعَ رَسُولَ الله ﷺ .

- ٢ التَّنبِيهُ عَلَى الإِخْلاصِ؛ لأنَّ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ لَوْ دَعَا إِلَى الحَقِّ؛
   فَهُوَ يَدْعُو إِلَى نَفْسِهِ.
  - ٣ أَنَّ البَصِيرَةَ مِنَ الفَرَائِضِ.
  - ٤ مِنْ دَلاَ ثِل حُسْنِ التَّوْجِيدِ كَوْنُهُ تَنْزِيهٌ لله تَعَالَى عَنِ المَسَبَّةِ.
    - ٥ أَنَّ مِن قبح الشرح كونه مسبةً للهِ.
- ٦ وهي من أهمّها. إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يُشْرِك.

- ٧ \_ كونُ التَّوحيد أَوَّل واجب.
- ٨ أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة .
- ٩ \_ أَنَّ مَعْنَى: «أَنْ يُوَحِّدُوا الله»: مَعْنَى شَهَادةِ أَنْ لاَ إِلْهَ إِلاَّ الله.

- ١٠ أَنَّ الإِنْسَانَ قَدْ يَكُونُ مِنْ أَهْلِ الكتاب وَهُوَ لا يَعْرِفُهَا، أو يَعْرِفُهَا، أو يَعْرِفُها وَلا يَعْمَلُ بِهَا.
  - ١١ التَّنبِيهُ عَلَى التَعْلِيمِ بالتَّدْرِيجِ.
    - ١٢ البَدَاءَةُ بِالْأَهَمِّ فَالْأَهَمِّ.

- ١٣ مَصْرِفُ الزَّكَاةِ.
- ١٤ كَشْفُ العَالِم الشُّبْهَةَ عَنْ المُتَعَلِّم.
  - ١٥ النَّهْيُ عَن كَرَاثِم الأَمْوَالِ.
    - ١٦ اتَّقَاءُ دَعْوَةِ المَظْلُوم.
    - ١٧ الإخبارُ بأنَّهَا لاَ تُحجَبُ.
- ١٨ مِنْ أَدِلَةِ التَّوْجِيدِ مَا جَرَى عَلَ سَيِّدِ المُرْسَلِينَ وَسَادَاتِ الأَوْلِيَاءِ
   مِنَ المَشَقَّةِ وَالجُوعِ وَالوَبَاءِ.

- ١٩ \_ قَوْلُهُ: «الْأَعْطِينَ الرَّايَةَ... ) إلخ: عَلَمٌ مِنْ أَعْلَام النُّبُوَّةِ.
  - ٢٠ \_ تَفْلُهُ فِي عَيْنَيْهِ عَلَمٌ مِن أَعْلامِهَا أَيضاً.
    - ٢١ فَضِيلَةُ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.
- ٢٢ ـ فَضْلُ الصَّحَابَةِ فِي دَوْكِهِمْ تِلْكَ اللَّيْلَةَ وَشُغْلِهِمْ عَنْ بِشَارَةِ
   الفَتْح.
- ٢٣ ـ الإيمان بِالقَدَرِ؛ لِحُصُولِهَا لِمَنْ لَمْ يَسْعَ لَهَا وَمَنْعِهَا عَمَنْ
   سَعَى.

- ٢٤ \_ الأدَبُ فِي قَوْلِهِ: "عَلَى رِسْلِكَ".
  - ٢٥ \_ الدَّعْوَةُ إِلَى الإِسْلاَمِ قَبْلَ القِتَالِ.
- ٢٦ \_ أَنَّهُ مَشْرُوعٌ لِمَنْ دُعوا قَبْلَ ذَٰلِكَ وَقُوتِلُوا.
- ٧٧ \_ الدَّعْوَةُ بِالحِكْمَةِ ؛ لِقَوْلِهِ: ﴿أَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ ﴾ .
  - ٢٨ \_ المَعْرِفَةُ بِحَقَّ الله فِي الإِسْلام.
  - ٢٩ \_ ثَوَابُ مَنِ اهْتَدَى عَلَى يَدَيْهِ رَجُلٌ وَاحِدٌ.
    - ٣٠ ـ الحَلِفُ عَلَى الفُتْيَا.

## بابُ تَفْسِيرُ التَّوْحِيدِ وَشَهَادَةِ أَنْ لا إِلهَ إِلاِالله

وقولِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ أُوْلَيْهَكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَى رَبِيهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيْهُمُ أَقْرَبُ ﴾ [الإسراء: ٥٧].

وقولِهِ: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ ۚ إِنَّنِى بَرَآهُ مِّمَا تَعْبُدُونَ ﴿ اللهِ اللَّذِى فَطَرَفِ فَإِنَّهُ سَيَهُدِينِ ﴿ وَجَعَلَهَا كَلِمَةٌ كَافِيهُ فِي عَقِيهِ لَعَلَّهُمْ إِلَّا ٱلَّذِى فَطَرَفِ فَإِنَّهُ سَيَهُدِينِ ﴿ وَجَعَلَهَا كَلِمَةٌ كَافِيهُ فِي عَقِيهِ لَعَلَّهُمْ إِلَّا ٱلّذِى فَطَرَفِ فَإِنَّهُ سَيَهُدِينِ ﴿ وَجَعَلَهَا كُلِمَةٌ كُلِمَةً كَافِيهُ فَي عَقِيهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ ﴾ [الزعرف: ٢٦ - ٢٨].

وقولِهِ تَعَالَى: ﴿ الشِّكَدُوّا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَكُنَهُمْ أَرْبَكَابًا مِن دُونِ ٱللَّهِ﴾ [التوبة: ٣١].

وقولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ ٱنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَتُسْبَ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَامَنُوۤا أَشَدُّ حُبَّا لِلَّهِ ﴾ [البغرة: ١٦٥]

وفي الصحيحِ عَنِ النبيِّ ﷺ أنَّه قالَ: «مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللهِ حَرُّمَ مَالُهُ وَدَمُهُ وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ عزَّ وَجَلَّ» وَسَرْحُ هَذِهِ التَّرْجَمَةِ مَا بَعْدَها مِنَ الأَبْوابِ.

## فيه مَسائِلُ:

فِيهِ أَكْبَرُ المَسَائِل وَأَهَمُّهَا، وَهِيَ تَفْسِيرُ التَّوْحِيدِ وَتَفْسِيرُ التَّوْحِيدِ وَتَفْسِيرُ الشَّهَاٰدَةِ، وَبَيَّنَها بِأُمُور وَاضِحَةٍ.

مِنْهَا آيةُ الإِسْرَاءِ: بَيَّنَ فِيها الرَّدَّ عَلَى المُشْرِكِينَ الَّذِينَ يَدْعُونَ الصَّالِحِينَ؛ فَفِيهَا بَيَانُ أَنَّ لِمُذَا هُوَ الشَّرْكُ الاَكْبَرُ.

وَمِنْهَا آيَةُ بَرَاءَة: بَيِّنَ فِيها أَنَّ أَهْلَ الكِتَابِ اتَّخذُوا أَخْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُونِ الله، وَبَيِّنَ أَنَّهُمْ لَمْ يُؤْمَرُوا إِلاَّ بِأَنْ يَعْبُدُوا إِلْها وَاحِداً، مَعَ أَنَّ تَفْسِيرَهَا الَّذِي لا إِشْكَالَ فِيهِ طَاعَةُ العُلَمَاءِ وَالعُبَّادِ فِي المَعْصِيَةِ، لاَ دُعَاؤُهُمْ إِيَّاهُمْ.

ومِنْهَا قَوْلُ الْخَلِيلِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لِلْكُفَّارِ: ﴿ إِنِّنِي بَرَّامُ مِمَّا تَعْبُودِينَ تَعْبُدُونَ ﴿ إِنَّنِي بَرَامُ مِنَ المَعْبُودِينَ رَبَّهُ، وَذَكَرَ سُبْحَانَهُ أَنَّ لَهٰذِهِ البَرَاءَةَ وَلَهٰذِهِ المُوَالاَةَ هِي تَفْسِيرُ شَهَادَةِ أَنْ لا إِله إِلا اللهُ، فَقَالَ: ﴿ وَجَعَلَهَا كُلِمَةٌ بَاقِيَةً فِي عَقِيهِ لَعَلَّهُمْ بَرْجِعُونَ ﴿ الزَعرف: ٢٨]

وَمِنْهَا آيَةُ البَقَرَةِ فِي الكُفَّارِ الَّذِينَ قَالَ الله فِيهِم: ﴿ وَمَا هُم بِخَرْجِينَ مِنَ النَّارِ ﴿ إِنَّهُ ﴿ البَرِهِ: ١٦٧؛ ذَكَر أَنَّهُم يُحِبُّونَ أَنْ ادَهُمْ كَحُبُّ الله، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُمْ يُحِبُّونَ الله حُبّاً عَظِيماً، وَلَمْ يُدْخِلْهُمْ في الإسْلام؛ فَكَيْفَ بِمَنْ أَحَبَّ النِدَّ أَكْثَرَ مِنْ حُبِّ الله؟! وَكَيْفَ بِمَنْ لَمْ يُحِبَّ إِلاَّ النَّذَ وَحْدَهُ وَلَمْ يُحَبَّ الله؟!

وَمِنْهَا وَلُهُ ﷺ: "مَنْ قَالَ: لاَ إِلٰهَ إِلاَ الله، وَكَفَر بِمَا يَعْبَدُ مِنْ دُونِ الله؛ وَمِنْهَا وَدَمُهُ، وَحِسَابُهُ عَلَى الله، وَهٰذا مِنْ أَعْظَمِ مَا يُبَيِّنُ لُونِ الله؛ حَزْمَ مَالُهُ وَدَمُهُ، وَحِسَابُهُ عَلَى الله، وَهٰذا مِنْ أَعْظَمِ مَا يُبَيِّنُ لَكُ مَعْنَى (لاَ إِلٰهَ إِلاَّ الله)؛ فَإِنَّهُ لَمْ يَجْعَلِ التَّلَقُظَ بِهَا عَاصِماً لِلدَّمِ لَكُ مَعْنَى (لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ)؛ فَإِنَّهُ لَمْ يَجْعَلِ التَّلَقُظَ بِهَا عَاصِماً لِلدَّمِ وَالمَالِ، بَلْ وَلاَ الإِقْرَارَ بِذَٰلِكَ.

بَلْ وَلاَ كُونَهُ لا يَدْعُو إِلاَّ الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، بَلْ لا يَحْرُمُ مَالُهُ وَدَمُهُ حَتَّى يُضِيفَ إلى ذٰلِكَ الكُفْرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ الله، فَإِنْ شَكَّ أَو تَوَقَّفَ؛ لَم يَحْرُمُ مَالُهُ وَلاَ دَمُهُ. فَيا لَها مِنْ مَسْأَلَةٍ مَا أَعْظَمَهَا وَأَجَلَهَا! وَيَا لَهُ مِنْ بَيَانٍ مَا أَوْضَحَهُ! وَحُجَّةٍ مَا أَقْطَعَهَا لِلمُنَازِعِ!

### باب

# مِنَ الشِّرْكِ لِبْسُ الحَلْقَةِ وَالخَيْطِ ونحوِهِمَا لرفعِ البلاءِ أو دفعِهِ

وقولِ اللهِ تَعالَى: ﴿ قُلْ أَفْرَءَ يُشُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَنِي اللَّهُ بِضَرِّ هَلْ هُنَ كَنْ مُعْسِكُتُ اللَّهُ بِضَرِّ هَلْ هُنَ كَنْ مُعْسِكُتُ رَحْمَةٍ هَلْ هُنَ مُعْسِكُتُ رَحْمَتِهِ قُلْ هُنَ مُعْسِكُتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِي اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ مِنْ ﴾ [الزمر: ٣٨].

عَنْ عَمْرَانَ بِنِ حُصَيْنٍ -رضي الله عنه -: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ رَأَى رَجُلاً فِي يَدِهِ حَلْقَةٌ مِنْ صُفْرٍ فَقَالَ: «مَا هَذِهِ؟» قَالَ: مِنَ الْوَاهِنَةِ. فَقَالَ: «انْزَعْهَا فَإِنَّهَا لا تَزِيدُكَ إِلاَّ وَهُناً؛ فَإِنَّك لَوْ مِتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ مَا أَفْلَحْتَ أَبَدَاً» رواه أحمدُ بسندٍ لا بأسَ بِهِ (١٠).

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد ۱۰۰۰۱

ولَهُ عَنْ عقبةَ بنِ عامرٍ مرفوعاً. «مَنَ تَعَلَّقَ تَمِيمَةً فلا أَتَمَّ اللهُ لَهُ. وَمَنْ تَعَلَّقَ وَدْعَةً فلا أَتَمَّ اللهُ لَهُ» (١) وفي روايةٍ: «مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيمَةً فَقَدْ أَشُرَكَ».

ولابن أبي حاتم (٢) عَنْ حذيفة : «أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً فِي يَدِهِ خَيْطٌ مِنَ الْحُمَّى فَقَطَعَهُ، وَتَلا قَوْلَهُ : ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكَ ثُرُهُم بِأَللَهِ إِلَّا وَهُم مُنْرِكُونَ ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكَ ثُرُهُم بِأَللَهِ إِلَّا وَهُم مُنْرِكُونَ ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكُ مُنْ اللهِ إِلَّا وَهُم مُنْرِكُونَ ﴿ ﴾ [بوسف: ١٠٦].

<sup>(</sup>١) رواه أحمد وسنده حسن.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي حاتم في التفسير وسنده منقطع.

### فيهِ مَسائِلُ:

- ١ التَّغْلِيظُ في لُبْسِ الحَلْقَةِ وَالخَيْطِ وَنَحْوهِمَا لِمِثْلِ ذَٰلِكَ.
- ٢ ـ أَنَّ الصَّحَابيَّ لَوْ مَاتَ وَهِيَ عَلَيْهِ؛ مَا أَفْلَحَ. فِيهِ شَاهِدٌ لِكَلاَمِ
   الصَّحَابَةِ: أَنَّ الشِّرْكَ الأَصْغَرَ أَكْبَرُ مِنَ الكَبَائِرِ.
  - ٣ أَنَّهُ لَمْ يُعْذَرُ بِالجَهَالَةِ.
- ٤ أَنَّهَا لا تَنْفَعُ فِي العَاجِلَةِ؛ بَلْ تَضُرُّ، لِقَوْلِهِ: «لاَ تَزِيْدُكَ إِلاَّ وَهَناً».
  - ٥ الإِنْكَارُ بِالتَّغْلِيظِ عَلَى مَنْ فَعَلَ مِثْلَ ذَٰلِكَ.

- ٦ \_ التَّصْرِيحُ بِأَنَّ مَنْ تَعَلَّقَ شَيْنًا ؛ وُكِلَ إِلَيِه .
- ٧ \_ التَّصْريحُ بِأَنَّ مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيمَةً ؛ فَقَدْ أَشْرَكَ .
  - أَنَّ تَعْلِيقَ الخَيْطِ مِنَ الحُمَّى مِنْ ذَٰلِكَ.
- ٩ ـ تِلاَوَةُ حُذَيفَةَ الآيَةَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الصَّحَابَةَ يَسْتَدِلُونَ بِالآياتِ الَّتِي فِي النَّهِ فِي الشَّرْكِ الأَكْبَر عَلَى الأَصْغَرِ؛ كَمَا ذَكَرَ ابنُ عَبَّاسٍ فِي آيَةِ البَقَرَة.
   البَقَرَة.
  - ١٠ \_ أَنَّ تَعْلِيقَ الوَدَعَ عن العَيْنِ مِنْ ذَٰلِكَ.
- ١١ ـ الدُّعَاءُ عَلَى مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيمَةً أَنَّ الله لا يُتِمُّ لَهُ، وَمَنْ تَعَلَّقَ وَدَعَةً فَلَا وَدَعَ الله لَهُ؛ أَيْ: تَرَكَ الله لَهُ.

# بسابُ مَا جَاءَ فِي الرُّقَى وَالتَّمَائِمِ

في الصَّحيحِ عَنْ أَبِي بَشيرِ الأَنصارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولًا : «أَنْ لا يَبْقَيَنَّ فِي رَقَبَةِ رَسُولًا : «أَنْ لا يَبْقَيَنَّ فِي رَقَبَةِ بَعِيرٍ قلادَةً مِنْ وَتَرٍ أَوْ قِلادَةً إِلاَّ قُطِعَتْ».

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ـ رضي اللهُ عنه ـ قال : سَمِعْتُ رَسولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : «إِنَّ الرُّقَى والتَّماثِمَ والتَّوَلَةَ شِرْكٌ » رواه أحمدُ وأبو داودَ (١).

<sup>(</sup>١) رواه أحمد وأبو داود وهو صحيح.

وَعَنْ عبدِ اللهِ بنِ عُكَيْمٍ مرفوعاً: «مَنْ تَعَلَّقَ شَيْتاً وُكِلَ إِلَيْهِ» رواه أحمدُ والترمذيُ (١).

التَّمَائِمُ: شَيءٌ يُعَلَّقُ عَلَى الأَوْلادِ مِنَ الْعَيْنِ. لَكِنْ إِذَا كَانَ المُعَلَّقُ مِنَ الْقَرْآنِ فَرَخَصَ فِيه بَعْضُ السَّلَفِ وَبَعْضُهُمْ لَمْ يُرَخِّصْ المُعَلَّقُ مِنَ القُرْآنِ فَرَخَصَ فِيه بَعْضُ السَّلَفِ وَبَعْضُهُمْ لَمْ يُرَخِّصْ فِيه، ويَجْعَلُهُ مِنَ اللهُ عَنهُ. مِنْهُمْ إِبْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ.

والرُّقى: هِيَ الَّتِي تُسَمَّى الْعَزَائِمُ. وَخَصَّ مِنْهُ الدليلُ مَا خَلا مِنَ الشَّرْك. فقد رخَّص فيه رسولُ اللهِ ﷺ من العَيْن والحُمَةِ.

(١) رواه أحمد الترمذي وهو حسن.

والتُّولَةِ: شيءٌ يصنعونه يزعمُونَ أَنَّهُ يُحَبِّ الْمَرْأَةَ إِلَى زَوْجِهَا وَالرَّجُلَ إِلَى امْراْتِهِ.

وَرَوَىَ الإِمامُ أَحمدُ عَنْ رُوَيْفِع \_ رضي اللهُ عنه \_ قَالَ: قَالَ رسولُ اللهِ عَلَى: قَالَ رسولُ اللهِ عَلَى: " فَا رُوَيْفِعُ ، لَعَلَّ الْحَيَاةَ سَتَطُولُ بِكَ فَأَخْبِرِ النَّاسَ أَنَّ مَنْ حَقَدَ لِحُبَتَهُ أَوْ تَقَلَّدُ وَتَرَا أَو اسْتَنْجَىٰ بِرَجِيعِ دَابَةٍ أَوْ عَظْمٍ فَإِنَّ محمَّداً بَرِيءٌ لِخَيْتَهُ أَوْ عَظْمٍ فَإِنَّ محمَّداً بَرِيءٌ مِنْه (١٠).

<sup>(</sup>١) رواه أحمد وأبو داود وهو صحيح.

وَعَنْ سَعَيْدِ بِنِ جَبِيرٍ قَالَ: مَنْ قَطَعَ تَمِيمَةً مِنْ إِنْسَانٍ كَانَ كَعِدْلِ رَقَبَةٍ. رواه وكيعٌ. ولَهُ عَنْ إبراهيمَ: كَانُوا يَكْرَهُونَ التَّمائِمَ كُلَّهَا مِنَ الْقُرْآنِ وَغَيْرِ الْقُرْآنِ<sup>(١)</sup>.

## فيهِ مَسائِلُ:

١ - تَفْسِيرُ الرُّقَى والتَّماثِم.

٢ - تَفْسِيرُ التُّوَلَةِ .

٣ - أَنَّ هٰذِهِ الثَّلَاثَ كُلُّهَا مِنَ الشُّرْكِ مِنْ غَيْرِ اسْتِثْنَاءِ.

(١) رواهما ابن أبي شيبة.

- ٤ \_ أَنَّ الرُّقْيَةَ بِالكَلامِ الحَقُّ مِنَ العَيْنِ وَالحُمَةِ لَيْسَ مِنْ ذَٰلِكَ.
- ه أنَّ التَّمِيمَةَ إِذَا كَانَتْ مِنَ القُرآنِ؛ فَقَدِ اخْتَلَفَ العُلَماءُ؛ هَلْ هِيَ
   مِنْ ذٰلِكَ أَم لا؟

- ٦ \_ أَنَّ تَعْلِيقَ الأوْتَارِ عَلَى الدُّوابِّ عن العَيْنِ مِنْ ذَٰلِكَ.
  - ٧ الوَعِيدُ الشَّدِيدُ عَلَى مَنْ تَعَلَّقَ وَتَراً.
  - ٨ فَضْلُ ثُوَابِ مَنْ قَطَعَ تَمِيمَةً مِنْ إِنْسَانٍ .
- ٩ ـ أَنَّ كَلاَمَ إِبْرَاهِيمَ لا يُخَالِفُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ الاختِلاَفِ؛ لأنَّ مُرَادَهُ
   أصحابُ عَبْدِ الله بن مسعود.

# بسابُ مَنْ تبرَّكَ بشجرةٍ أَوْ حجر ونحوهِمَا

وقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ أَفَرَءَيْتُمُ ٱللَّكَ وَٱلْعُزَّىٰ ﴿ وَمَنَوْهَ ٱلنَّالِثَةَ ٱلْأَخْرَىٰ ﴿ ﴾ [النجم: ١٩ - ٢٠].

عَنْ أَبِي واقِدِ اللَّيْدِيِّ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ إلى حُنَيْنِ وَنَحْنُ حُدَثَاءُ عَهْدِ بِكُفْرِ ولِلْمُشْرِكِينَ سِدْرَةٌ يَعْكُفُونَ عَنْدَهَا وَيَنُوطُونَ بِهَا أَسْلِحَتَهُمْ يُقَالُ لِها ذَاتُ أَنُواطٍ. فَمَرَرْنَا بِسِدْرَةٍ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ، اجْعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ كَمَا لَهُمْ ذَاتُ أَنُواطٍ. فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «اللهُ أَجْعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ كَمَا لَهُمْ ذَاتُ أَنُواطٍ. فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «اللهُ أَكْبُرُ - إِنَّها السُّنَنُ -

قُلْتُمْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ كَمَا قَالَتْ بَنُو إِسْرائيلَ لِمُوسَىٰ: ﴿ آجْعَل لَنَا اللهُ وَاللهُ مَا لَكُمُ مَا قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجَهَلُونَ ﴿ إِنَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَالِهَةً قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجَهَلُونَ ﴿ إِنَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَالَى اللهُ اللهُ اللهُ مَا يَكُمُ وصححه (١٣٨ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ مَا يَكُمُ وصححه (١٣٨ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ واللهُ اللهُ وصححه (١٣٨ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ ا

## فيهِ مَسائِلُ:

١ \_ تَفْسِيرُ آيةِ النَّجْمِ.

٢ \_ مَعْرِفَةُ صورةِ الأَمْرِ الَّذِي طَلَبُوا.

٣\_ كَوْنُهُمْ لَمْ يَفْعَلُوا.

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي وهو صحيح.

- ٤ \_ كَوْنُهُمْ قَصَدُوا التَّقَرُّبَ إِلَى الله بِذَٰلِكَ ؛ لِظَنْهِمْ أَنَّهُ يُحِبُّهُ.
  - ٥ \_ أَنَّهُمْ إِذَا جَهِلُوا لهذا؛ فَغَيْرُهُمْ أُولَى بالجَهْلِ.
- ٦ \_ أَنَّ لَهُمْ مِنَ الحَسَنَاتِ وَالوَعد بِالمَغْفِرَةِ مَالَيْسَ لِغَيْرِهِم.
- النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَعْذُرْهُم، بَلْ رَدَّ عَلَيْهِم بِقَوْلِهِ: «الله أَكْبَرُ! إِنَّها الشَّنَ التَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُم»، فَعَلَّظَ الأَمْرَ بِهٰذِهِ الثَّلاثِ.
- ٨ ـ الأمْرُ الكَبِيرُ ـ وَهُوَ المَقْصُودُ ـ أَنَّهُ أَخْبَرَ أَنَّ طَلَبَهُمْ كَطَلَبِ بِنَي
  إسْرَاثِيلَ لَمَّا قَالُوا لِمُوسَى: اجْعَلْ لَنَا إِلهاً.

- ٩ ـ أَنَّ نَفْيَ لهذا مِنْ مَعْنَى (لا إِلٰهَ إِلاَ الله) مَعَ دِقْتِهِ وَخَفَائِهِ عَلَى
   أُولٰئِكَ.
  - ١٠ \_ أَنَّهُ حَلَفَ عَلَى الفُتْيا، وَهُوْ لا يَحْلِفُ إِلاَّ لِمَصْلَحةٍ .
  - ١١ \_ أَنَّ الشُّرْكَ فِيهِ أَكْبَرُ وَأَصْغَرُ ؛ لأنَّهُمْ لَمْ يَرْتَدُّوا بِهذا .
- ١٢ ـ قَوْلُهُم: «وَنَحْنُ حُدَثَاءُ عَهْدِ بِكُفْرٍ»؛ فِيهِ أَنَّ غَيْرَهُمْ لاَ يَجْهَلُ
   ذٰلكَ.
  - ١٣ \_ التَّكْبِيرُ عِنْدَ التَّعَجُّبِ؛ خِلاَفا لِمَنْ كَرِهَهُ.

- ١٤ سَدُّ الذِّرائع.
- ١٥ النَّهِيُ عَنِ التَّشَبُّهِ بِأَهْلِ الجَاهِلِيَّةِ.
  - ١٦ الغَضَّبُ عِنْدَ التَّعْلِيم.
- ١٧ القَاعِدَةُ الكُلِّيَةُ لِقَوْلِهِ: ﴿إِنَّهَا السُّنَنُّ ٩.
- ١٨ أَنَّ هٰذَا عَلَمٌ مِنْ أَعْلاَمِ النُّبُوَّةِ لِكُونِهِ وَقَعَ كُمَا أَخْبَرَ.

١٩ \_ أَنَّ كُلَّ مَا ذَمَّ الله بِهِ اليَّهُودَ وَالنَّصَارَى فِي القُرْآنِ؛ فَإِنَّهُ قَالَهُ لَنَا.

٢٠ أَنَّهُ مُقَرَّرٌ عِنْدَهُم أَنَّ العِبَادَاتِ مَبْنَاهَا عَلَى الأَمْرِ، فَصَارَ فِيهِ التَّنبِيهُ عَلَى مَسَائِلِ القَبْرِ: أَمَّا (مَنْ رَبُّك؟)؛ فَوَاضِحٌ، وَأَمَّا (مَنْ نَبُّك؟)؛ فَوَاضِحٌ، وَأَمَّا (مَنْ نَبِيْك؟)؛ فَمِنْ نَبِيْك؟)؛ فَمِنْ نَبِيْك؟)؛ فَمِنْ قَوْلِهِم: «اجْعَلْ لَنَا إِلْهاً...» إلى آخِرِهِ.

٢١ - أَنَّ سُنَّةَ أَهْلِ الكِتَابِ مَذْمُومَةٌ كَسُنَّةِ المُشْرِكِينَ.

٢٢ - أَنَّ المُنتَقِلَ مِنَ البَاطِلِ الَّذِي اعْتَادَهُ قَلْبُهُ لا يُؤمَنْ أَنَّ يَكُونَ فِي قَلْبِهِ بَقِيَّةٌ مِنْ تِلْكَ العَادةِ؛ لِقَوْلِهِم: (ونَحْنُ حُدَثَاءُ عَهْدِ بِكُفْرٍ).

### باب

# ما جاءً في الذبح لغير الله

وقولِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِى وَنُسُكِى وَتَعْيَاىَ وَمَعَاتِ لِلَهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ إِذَ لَا شَرِيكَ لَهُمْ وَبِذَالِكَ أَيْرَتُ وَأَنَا أَوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾ [الانعام: ١٦٢، ١٦٣].

وقولِهِ: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَدُّ اللَّهِ الكونر: ٢].

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ـ رَضِي اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : حَدَّثَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ بَارْبَعِ كَلَمَاتٍ : «لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَعَ لِغَيْرِ اللهِ، ولَعَنَ اللهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْه، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ أَوَى مُحْدِثاً، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الأَرْضِ» وَالِدَيْه، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الأَرْضِ» رواه مسلمٌ.

وعَنْ طَارِقِ بْنِ شهابِ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "دَخَلَ الْجَنَةَ رَجُلٌ فِي ذُبابٍ" قَالُوا: وَكَيْفَ ذَلِكَ يَا رَجُلٌ فِي ذُبابٍ" قَالُوا: وَكَيْفَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: "مَرَّ رَجُلانِ عَلَى قَوْمٍ لَهُمْ صَنَمٌ لا يُجاوزهُ أَحَدٌ حَتَّى رَسُولَ الله؟ قَالَ: لَيْسَ عَنْدِي شيءٌ يُقرِّبَ لَهُ شَيئًا. قَالُوا لأَحَدِهما: قَرِّبْ. قَالَ: لَيْسَ عَنْدِي شيءٌ أَقرَّب. قَالَ: لَيْسَ عَنْدِي شيءٌ أَقرَّب. قَالُوا: قَرِّبُ وَلَوْ ذُبَابًا. فَقَرَّبَ ذُبَابًا فَخَلُوا سَبِيلَةُ فَدَخَلَ النَّارَ، وَقَالُوا للآخَرِ: قَرِّب. قَالَ: مَا كُنْتُ لأَقرَّبَ لأَحَدِ شَيئًا دُونَ اللهِ عَزَّ وَجَلًا فَضَرَبُوا عُنْقَهُ فَدَخَلَ الْجَنَةَ"، رواه أحمد (١٠).

 <sup>(</sup>١) رواه أحمد في الزهد وابن أبي شيبة موقوفاً على سلمان رضي الله عنه.

- ١ \_ تَفْسِيرُ ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي ﴾ [الأنعام: ١٦٢].
- ٢ تَفْسِيرُ ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرُّ إِنَّ ﴾ [الكوار: ٢].
  - ٣ \_ البَدَاءَةُ بِلَعْنَةِ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ الله .
- ٤ ـ لَعْنُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْةِ، وَمِنْهُ أَنْ تَلْعَنَ وَالِدَيِ الرَّجُلِ فَيَلْعَنَ
   وَالِدَیْكَ.
- ٥ لَعْنُ مَنْ آوَى مُحْدِثاً، وَهُوَ الرَّجُلُ يُحْدِثُ شَيْئاً يَجِبُ فِيهِ حَقُّ اللهُ ؛ فَيَلْتَجِىءُ إِلَى مَنْ يُجِيرُهُ مِنْ ذَٰلِكَ .

- ٦ لَعْنُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الأرْضِ، وَهِيَ المَرَاسِيمُ الَّتِي تُفَرِّقُ بَيْنَ حَقِّكَ
   وَحَقِّ جَارِكَ مِنَ الأرْضِ، فَتُغَيِّرُهَا بَتَقْدِيمِ أَوْ تَأْخِيرِ.
  - ٧ الفَرْقُ بَيْنَ لَعْنِ المُعَيَّنِ وَلَعْنِ أَهْلِ المَعَاصِي عَلَى سَبِيلِ العُمُومِ.
    - ٨ هٰذِهِ القِصَّةُ العَظِيمَةُ ، وَهِيَ قِصَّةُ الذُّبَابِ .
- ٩ كَوْنُهُ دَخَلَ النَّارَ بِسَبَبِ ذٰلِكَ الذُّبَابِ الَّذِي لَمْ يَقْصِدْهُ، بَلْ فَعَلَهُ تَخْلُصاً مِنْ شَرِّهِمْ.

- ١٠ مَعْرِفَةُ قَدْرِ الشَّرْكِ فِي قُلُوبِ المُؤْمِنِينَ ؟ كَيْفَ صَبَرَ ذَٰلِكَ عَلَى المَوْمِنِينَ ؟ كَيْفَ صَبَرَ ذَٰلِكَ عَلَى القَتْلِ وَلَمْ يُوافِقْهُمْ عَلَى طَلَبِهِمْ مَع كَوْنِهِمْ لَمْ يَطْلُبُوا إِلاَّ العَمَلَ الظَّاهِرَ؟! .
- ١١ أَنَّ الَّذِي دَخَلَ النَّارَ مُسْلِمٍ ؛ لأَنَّهُ لَوْ كَانَ كَافِراً ؛ لَمْ يَقُلْ: «دَخَلَ النَّارَ فِي ذُبَابٍ».
- ١٢ فِيهِ شَاهِدٌ لِلْحَدِيثِ الصَّحِيحِ: «الجَنَّةُ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُم مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ، وَالنَّارُ مِثْلُ ذَٰلِكَ».
- ١٣ مَعْرِفَةُ أَنَّ عَمَلَ القَلْبِ هُوَ المَقْصُودُ الأَعْظَمُ، حَتَّى عِنْدَ عَبَدةِ
   الأوثان.

#### بساب

# لا يُذبحُ للهِ بمكانِ يُذبحُ فيهِ لغير اللهِ.

وَقُولِ اللهِ تَعالى: ﴿ لَا نَقُدُ فِيهِ أَبَدُ أَلِهِ [التوبة: ١٠٨]

عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ قَالَ: نَذَرَ رَجُلٌ أَنْ يَنْحَرَ إِبِلاَ بِبُوانَةَ فَسَأَلَ النَّبِيِّ عَنْ ثَانِ الْجَاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ؟ قَالُوا: (هَلْ كَانَ فِيها وَثَنَّ مِنْ أَوْثَانِ الْجَاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ؟ قَالُوا:

لا. قَالَ: «فَهَلْ كَانَ فيهَا عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ؟» قَالُوا: لا. فَقَالَ رَسولُ

اللهِ ﷺ: «أَوْفِ بِنَدُرِكَ، فَإِنَّهُ لا وَفَاءَ لِنَدُرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ وَلا فيما لا يَمْلِكُ ابْنُ آدَم ورَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَإِسْنَادُهُ عَلَى شَرْطِهِما (١٠).

(١) رواه أبر داود وصححه الألباني.

- ١ \_ تَفْسِيرُ قَوْلِهِ: ﴿ لَا نَقُدُ فِيهِ أَبَدُا ﴾ [التوبة: ١٠٨].
- ٢ \_ أَنَّ المَعْصِيَةَ قَدْ تُؤثِّرُ فِي الأرْضِ، وَكَذْلِكَ الطَّاعَةُ.
- ٣ \_ رَدُّ المَسْأَلَةِ المُشْكِلَةِ إِلَى المَسْأَلَةِ البَيَّنَةِ ؛ لِيَزُولَ الإِشْكَالُ.
  - ٤ اسْتِفْصَالُ المُفْتِي إِذَا احْتَاجَ إِلَى ذٰلِكَ.
- ٥ أَنَّ تَخْصِيصَ البُفْعَةِ بِالنَّذْرِ لا بأس بِهِ إِذَا خَلاَ مِنَ المَوَانِعِ.

- ٦ \_ المَنْعُ مِنْهُ إِذَا كَانَ فِيهِ وَثَنَّ مِنْ أَوْثَانِ الجَاهِلِيَّةِ، وَلَوْ بَعْدَ زَوَالِهِ.
  - ٧ \_ المَنْعُ مِنْهُ إِذَا كَانَ فِيهِ عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِم، وَلَوْ بَعْدَ زَوَالِهِ.
  - ٨ ـ أَنَّهُ لا يَجُوزُ الوَفَاءُ بِمَا نُذِرَ فِي تِلْكَ البُقْعَةِ ؛ لأنَّهُ نَذْرُ مَعْصِيَةٍ .
  - ٩ \_ الحَذَرُ مِنْ مُشَابَهِةِ المُشْرِكِينَ فِي أَعْيَادِهِمْ، وَلَو لَمْ يَقْصِدْهُ.
    - ١٠ \_ لانَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ.
    - ١١ \_ لا نَذْرَ لا بن آدَمَ فِيمَا لا يَمْلِكُ.

### بساب

# مِنَ الشركِ النذرُ لِغيرِ اللهِ.

وقولِ اللهِ تعالى: ﴿ يُوفُونَ بِالنَّذْرِ يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّمُ مُ سُتَطِيرًا ﴿ ﴾ [الإنسان: ٧].

وقولِهِ تَعالَى: ﴿ وَمَاۤ أَنفَقْتُهُ مِّن نَفَقَةٍ أَوْنَذَرْتُم مِّن نَكَذْرٍ فَإِكَ ٱللَّهَ يَصْلَمُهُ ﴾ [البغرة: ٢٧٠].

وَفِي الصَّحِيحِ عَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ أَنَّ رَسُولَ اللهُ ﷺ قَالَ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْضِي اللهُ فَلا قَالَ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْضِي اللهُ فَلا يَعْضِه».

- ١ \_ وُجُوبُ الوَّفَاءِ بِالنَّذْرِ.
- ٢ \_ إِذَا ثَبِتَ كُونُهُ عِبَادَةً لله ؛ فَصَرْفُهُ إِلَى غَيْرِ الله شِرْكُ.
  - ٣ \_ أَنَّ نَذْرَ المَعْصِيةِ لا يَجُوزُ الوَفَاءُ بِهِ.

### باب

# مِنَ الشركِ الاستعادةُ بِغيرِ اللهِ

وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ ٱلْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ ٱلْإِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ﴿ ﴾ [الجن: ٦].

وَعَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ نزَلَ مَنْزِلاً فَقَالَ: أَعُوذُ بِكَلِماتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ لَمْ يَضُرُّهُ شَيءٌ حَتَّى يَرْحَلَ مِنْ مَنْزِلِهِ ذَلِكَ» رواه مسلم.

- ١ \_ تَفْسِيرُ آيَةِ الجنِّ.
- ٢ \_ كَوْنُهُ مِنَ الشَّرْكِ.
- " \_ الاستِدْلاَلُ عَلَى ذٰلِكَ بِالحَدِيثِ؛ لأنَّ العُلَمَاءَ يَسْتَدِلُونَ بِهِ عَلَى أَنَّ كَلِمَاتِ الله غَيْرُ مَخْلُوقَةٍ؛ قَالُوا: لأنَّ الاسْتِعَاذَةَ بِالمَخْلُوقِ شَرْكٌ.
  - ٤ ـ فَضِيلَةُ هٰذَا الدُّعَاءُ مَعَ اخْتِصَارِهِ.
- ه \_ أَنَّ كَوْنَ الشَّيْءَ يَخْصَلَ بِهِ مَصلحةٌ دُنْيَوِيَّةٌ؛ مِنْ كَفِّ شَرِّ، أَو جَلْبِ نَفْع؛ لا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الشَّرْكِ.

#### باب

# مِنَ الشركِ أَنْ يستغيثَ بغيرِ اللهِ أو يدعو غيرهُ

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكُ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِّنَ ٱلظَّالِمِينَ الْأَنَّ وَإِن يَعْسَسْكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَ إِلَّا هُو ﴾ [يونس: ١٠٧، ١٠٦].

وَقَوْلِهِ: ﴿ فَأَبَّنَغُواْ عِندَ ٱللَّهِ ٱلرِّزْقَ وَأَعْبُدُوهُ . . . ﴾ الآية [العنكبوت: ١٧].

وَقَوْلِهِ: ﴿ وَمَنْ أَضَـٰلُ مِمَّن يَدْعُواْ مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ اللَّهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِينَمَةِ ﴾ الآيتان [الاحقاف: ٥].

وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلسُّوءَ ﴾ [النمل: ٦٢].

وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ بِإِسْنَادِهِ؛ أَنَّهُ كَانَ فِي زَمَانِ النَّبِيِّ ﷺ مُنَافِقٌ يُؤذِي المُؤْمِنِينَ، فَقَالَ بَعْضُهُم: قُومُوا بِنا نَسْتَغِيثُ بِرَسُولِ الله ﷺ مِنْ لهٰذا المُنَافِقِ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ وَإِنَّهُ لا يُسْتَغَاثُ بِي، وَإِنَّمَا يُسْتَغَاثُ بِاللهُ اللهُ المُنَافِقِ، وَإِنَّمَا يُسْتَغَاثُ بِاللهُ اللهُ اللهُ المُنَافِقِ، وَإِنَّمَا يُسْتَغَاثُ بِاللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) رواه أحمد والطبراني وفيه ابن لهيعة ورجل لم يسم.

- ١ \_ أَنَّ عَطْفَ الدُّعَاءِ عَلَى الاستِغائةِ مِنْ عَطْفِ العَامِّ عَلَى الخَاصِّ.
- ٢ \_ تَفْسِيرُ قَوْلِهِ: ﴿ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكُ ﴾ [يونس:
  - ٣ \_ أَنَّا لَهُ لَمَا هُوَ الشَّرْكُ الأَكْبَرُ.
  - ٤ \_ أَنَّ أَصْلَحَ النَّاسِ لَوْ يَفْعَلُهُ إِرْضَاءً لِغَيْرِهِ ؟ صَارَ مِنَ الظَّالِمِينَ .
    - ٥ \_ تَفْسِيرُ الآيَةِ الَّتِي بَعْدَهَا.

.......

- ٦ \_ كَوْنُ ذٰلِكَ لا يَنْفَعُ فِي الدُّنْيَا مَعَ كَوْنِهِ كُفْراً.
  - ٧ تَفْسِيرُ الآيَةِ الثَّالِئةِ.
- ٨ أَنَّ طَلَبَ الرِّزْقِ لا يَنْبَغِي إِلاَّ مِنَ الله؛ كَمَا أَنَّ الجَنَّةَ لا تُطْلَبُ إِلاَّ مِنْ الله؛ كَمَا أَنَّ الجَنَّةَ لا تُطْلَبُ إِلاَّ مِنْ الله؛
   مِنْهُ.
  - ٩ تَفْسِيرُ الآيَةِ الرَّابِعَةِ.
  - ١٠ أَنَّهُ لا أَضَلَّ مِمَّنْ دَعَا غَيْرَ الله .
  - ١١ أَنَّهُ غَافِلٌ عَن دُعَاءِ الدَّاعِي لا يَدْرِي عَنْهُ.

- ١٢ \_ أَنَّ تِلْكَ الدَّعْوَةَ سَبَبٌ لِبُغْضِ المَدْعُوِّ لِلدَّاعِي وَعَدَاوَتِهِ لَهُ.
  - ١٣ \_ تَسْمِيَةُ تِلْكَ الدَّعْوَةِ عِبَادَةً لِلْمَدْعُورِ.
    - ١٤ كُفْرُ المَدْعُوِّ بِيَلْكَ العِبَادَةِ.
  - ١٥ أَنَّ هٰذِهِ هِيَ سَبَبُ كَوْنِهِ أَضَلَّ النَّاس.
    - ١٦ تَفْسِيرُ الآيَةِ الخَامِسَةِ.
- ١٧ ـ الأمْرُ العَجِيبُ، وَهُوَ إِقْرارُ عَبَدَةِ الأَوْثَانِ بِأَنَّهُ لا يُجِيبُ المُضْطَرَّ إِلاَّ الله، وَلاْجُلِ هٰذَا يَدْعُونَهُ فِي الشَّدَائِدِ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ.
  - ١٨ حِمَايَةُ المُصْطَفَى ﷺ حِمَى التَّوْحِيدِ وَالتَّأَدُّبُ مَعَ الله .

### باب

قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْعًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴿ وَلَا يَضْلُونَ لَمُ مَا يَسُمُونَ لَمُ مُنْ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْعًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴿ وَلَا يَسَمُونَ لَمُ مُنْ مُونَ لَمُمُ مَا لَا يَخْلُونَ لَمُ مُنْ الْعَرَافِ: ١٩١، ١٩١].

وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَٱلَّذِينَ تَلْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ ﴿ ﴾ [فاطر: ١٣]. وَفِي الصَّحِيحِ عَنْ أَنسٍ ـ رضي اللهُ عنه ـ قَالَ: شُجَّ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ وَكُسِرَتْ رَبَاعِيَّتُهُ. فَقَالَ: «كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ شَجُّوا نَبِيَّهُمْ» فَنَزَلَتْ: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ﴾ [آل عمران: ١٢٨].

وَفِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ـ رضي اللهُ عنهما ـ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكوعِ فِي الرَّكْعَةِ الأَخِيرةِ مِنَ الفَجْرِ: «اللَّهُمَّ الْعَنْ فُلاناً وَفُلاناً» بَعْدَ مَا يَقُول: «سمعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبُّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ». فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءُ﴾.

وَفِي رِوَايةٍ: يَدْعُو على صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ وَسُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍوِ وَالْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، فنزلت: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ ﴾ [آل عمران: ١٢٨]. وَفيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَ أَنْزَلَ اللهُ عَلَيْهِ: ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴿ إِللهِ عَلَيْهِ : ٢١٤].

فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ - أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا - اشْتَرُوا أَنْفُسَكُم لا أُغنِي عَنْكَ مِنَ اللهِ شَيئًا، يَا عَبَّاسُ بْن عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لاَ أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللهِ شَيئًا، يَا صَفِيّةُ عَمَّةَ رَسُولِ الله ﷺ لاَ أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيئًا، وَيَافَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَلِيني مِنْ مَالِي مَا شِئْتِ لاَ أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيئًا، وَيَافَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَلِيني مِنْ مَالِي مَا شِئْتِ لاَ أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيئًا، شَيئًا».

- ١ \_ تَفْسِيرُ الآيَتَيْن.
  - ٢ \_ قصَّةُ أُحُدِ.
- ٣ ـ قُنُوتُ سَيِّدِ المُرْسَلِينَ وَخَلْفَهُ سَادَاتُ الأَوْلِيَاءِ يُؤَمِّنُونَ فِي
   الصَّلَاة.
  - أَنَّ المَدْعُوَّ عَلَيْهِمْ كُفَّارٌ.
- أَنَّهُمْ فَعَلُوا أَشْيَاءَ مَا فَعَلَهَا غَالِبُ الكُفَّارِ؛ مِنْهَا: شَجُّهُمْ نَبِيَّهُمْ،
   وَحِرْصُهُمْ عَلَى قَتْلِهِ، وَمِنْهَا التَّمْثِيلُ بِالقَتْلَى مَعَ أَنَّهُمْ بَنُو عَمِّهِم.

- ٦ أَنْزَلَ الله عَلَيْهِ في ذٰلِكَ: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ ﴾ [آل عمران: ١٢٨]. فتاب عليهم فآمنوا.
  - ٧ \_ قَوْلُهُ: ﴿ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَلِمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٢٨].
    - ٨ \_ القُنُوتُ فِي النَّوَازِلِ.
    - ٩ \_ تَسْمِيّةُ المَدْعُو عَلَيْهِمْ فِي الصّلاةِ بِأَسْمَا يْهِمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِهِم.
      - ١٠ \_ لَعْنُ المُعَيِّن فِي القُنُوتِ.
- 11 \_ قِصَّتُهُ ﷺ لَمَّا أُنْزِلَ عَلَيْهِ: ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ الْآَيَ

17 \_ جِدُّهُ وَلِيْ فِي لهٰذَا الأَمْرِ ؛ بِحَيْث فَعَلَ مَا نُسَب بسببه إِلَى الجُنُونِ ، وَكَذَٰ لِكَ لَوْ يَفْعَلُهُ مُسْلِمٌ الآنَ .

١٣ ـ قَوْلُهُ للا بْعَدِ وَالأَقْرَبِ: «لا أُغْنِي عَنْكَ مِنَ الله شَيْئاً»، حَتَّى قَالَ «يَا فَاطِمَةُ بنت مُحَمَّد! لاَ أُغْنِي عَنْكِ مِنَ الله شَيْئاً» فَإِذَا صَرَّحَ وَهُوَ سَيِّدُ المُرْسَلِينَ بِأَلَّهُ لا يُغْنِي شَيْئاً عَنْ سَيِّدَةِ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، وَآمَنَ الإنْسَانُ أَنَّهُ لا يَقُولُ إلا الحَقَّ، ثُمَّ نَظَرَ فِيمَا وَقَعَ فِي قُلُوبِ خَوَاصِّ النَّاسِ اليَوْمَ؛ تَبَيَّنَ لَهُ التَّوْجِيدَ وَغُرْبَةُ الدِّين.

## باب

قَوْلِ اللهِ تَعالى: ﴿ حَقَّ إِذَا فُرِعَ عَن قُلُوبِهِ مِ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُواْ الْحَقِّ وَهُو اللهِ تَعالى: ﴿ حَقَّ إِذَا فُرِعَ عَن قُلُوبِهِ مِ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُواْ الْحَقِّ وَهُو اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

في الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عنهُ \_ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ وَاللَّهِ عَنْهُ وَ النَّبِيِّ الْمُلائِكَةُ بِأَجْنحتِهَا خَضعاناً لِقَوْلِهِ كَأَنَّهُ سِلْسِلَةٌ عَلَى صَفُوانٍ يَنْفُلُهُمْ ذَلِكَ. ﴿ حَقَّ إِذَا فُزِعَ خَضعاناً لِقَوْلِهِ كَأَنَّهُ سِلْسِلَةٌ عَلَى صَفُوانٍ يَنْفُلُهُمْ ذَلِكَ. ﴿ حَقَّ إِذَا فُزِعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُواْ الْحَقِّ وَهُوَ الْعَلِيُ الْكِيرُ ﴿ وَ اللَّهُ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُواْ الْحَقِّ وَهُو الْعَلِيُ الْكِيرُ ﴿ وَ ﴾ . فَيَسْمَعُهَا مُسْتَرِقُ السَّمْعِ هكذا بعضُهُ فَوْقَ بَعْضٍ . فَيَسْمَعُهَا مُسْتَرِقُ السَّمْعِ هكذا بعضُهُ فَوْقَ بَعْضٍ . وَصَفَهُ سُفْيَانُ بِكَفِّهِ فَحَرَّفَها وَبَدَّدَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ : "فَيَسْمَعُ الْكَلِمَة فَيُلْقِيها وَمَدَّ فَيْلُقِيها إِلَى مَنْ تَحْتَهُ ،

ثُمَّ يُلْقِيها الآخَرُ إِلَى مَنْ تَحْتَهُ حَتَّى يُلْقِيها عَلَى لِسَانِ السَّاحِرِ أَوِ الكَاهِنِ فَرُبَّمَا أَلْقَاهَا قَبْلَ أَنْ يُلْقِيها، وَرُبَّمَا أَلْقَاهَا قَبْلَ أَنْ يُلْوِكَهُ فَرُبَّمَا أَلْقَاهَا قَبْلَ أَنْ يُلْوِيكَ فَرُبَّمَا أَلْقَاهَا قَبْلَ أَنْ يُلُورِكَهُ فَيَكُذِبُ مَعَها مائة كَذْبَةٍ. فَيُقَالُ: أَلَيْسَ قَدْ قال لنا يومَ كَذَا وَكَذَا: كَذَا وَكَذَا: كَذَا وَكَذَا: كَذَا وَكَذَا. فَيُصَدَّقُ بِتِلْكَ الكَلِمَةِ الَّتِي شُمِعَتْ مِنَ السَّماءِ».

وَعَنِ النَّواسِ بْنِ سِمْعَانَ ـ رضي اللهُ عنهُ ـ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنهُ ـ أَذَا أَرَادَ اللهُ تَعَالَى أَنْ يُوحِيَ بِالأَمْرِ تَكَلَّمَ بِالْوَحْيِ أَخَذَتِ السَّمَواتِ مِنهُ رَجْفَةٌ اللهُ قَالَ : «رَعْدَهُ شَدِيدَهُ خَوْفاً مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، فَإِذَا سَمِعَ ذَلِكَ أَهْلُ السَّمَواتِ صَعِقُوا أَوْ خَرُوا شُجَّداً فَيَكُونُ أَوَّلَ مَنْ فَإِذَا سَمِعَ ذَلِكَ أَهْلُ السَّمَواتِ صَعِقُوا أَوْ خَرُوا شُجَّداً فَيَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يَرْفَعُ رَأَسَه جِبْرِيلُ فَيكُلُمُهُ اللهُ مِنْ وَحْيِهِ بِمَا أَرَادَ . ثُمَّ يَمُرُّ جِبْرِيلُ عَلَى المَلاَئِكَةِ كُلَّمَا مَرَّ بِسَمَاءِ سَأَلَهُ مَلائِكَتُهَا مَاذا قَالَ رَبِنَا يَا جِبْرِيلُ ؟

فَيَقُولُ جِبْرِيلُ: قَالَ الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. فَيَقُولُونَ كُلُّهُمْ مِثْلَ مَا قَالَ جِبْرِيلُ: فَيَتُولُونَ كُلُّهُمْ مِثْلَ مَا قَالَ جِبْرِيلُ. فَيَنْتُهِي جِبْرِيلُ بِالْوَحْي إِلَى حَيْثُ أَمْرَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ (١٠). فيهِ مَسائِلٌ:

# ١ ـ تَفْسيرُ الآيَةِ.

- ٢ ـ مَا فِيهَا مِنَ الحُجَّةِ عَلَى إِبْطَالِ الشَّرْكِ، خُصُوصاً مَنْ تَعَلَّقَ عَلَى الصَّالِحِينَ، وَهِيَ الآيةُ الَّتِي قِيلَ: إِنَّهَا تَقْطَعُ عُرُوقَ شَجَرَةِ الشَّرْكِ مِنَ القَلْب.
   الشَّرْكِ مِنَ القَلْب.
  - ٣ \_ تَفْسِيرُ قَوْلِهِ: ﴿ قَالُوا ٱلْحَقُّ وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكِيدُ ١٤٠ ].

<sup>(</sup>١) رواه ابن خزيمة في التوحيد وسنده حسن.

- ٤ \_ سَبُّ سُؤَالِهِمْ عَنْ ذٰلِكَ.
- ٥ \_ أَنَّ جِبْرِيلَ يْجِيبِهُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ بِقَوْلِهِ: ﴿قَالَ كَذَا وَكَذَا».
  - ٦ \_ ذِكْرُ أَنَّ أَوَّلَ مَنْ يَرْفَعُ رَأْسَهُ جِبْرِيلُ.
  - ٧ أَنَّهُ يَقُولُ لأهلِ السَّمَاوَاتِ كُلِّهُمْ لأنَّهُم يَسْأَلُونَهُ.
    - ٨ \_ أَنَّ الغَشْيَ يَعُمُّ أَهْلَ السَّمَاوَاتِ كُلَّهُمْ.

- 9 \_ ارْتِجَافُ السَّمَاوَاتِ لِكَلَّامِ الله .
- ١٠ أَنَّ جِبْرِيلَ هُوَ الَّذِي يَنْتَهِي بِالوَحْيِ إِلَى حَيْثُ أَمَرَهُ الله .
  - ١١ ذِكْرُ اسْتِرَاقِ الشَّيَاطِينِ.
  - ١٢ \_ صِفَةُ رُكُوبِ بَعْضِهِم بَعضاً.
    - ١٣ \_ إِرْسَالُ الشَّهَابِ.
- ١٤ أَنَّهُ تَارةً يُدْرِكُهُ الشَّهَابُ قَبْلَ أَن يُلْقِيَهِا، وَتَارَةً يُلْقِيهَا فِي أُذُنِ
   وَلِيَّهِ مِنَ الْإِنْسِ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُ.
  - ١٥ \_ كَوْنُ الكَاهِنِ يَصْدُقُ بَعْضَ الأَحْيَان.

- ١٦ \_ كَوْنُهُ يُكَذِّبُ مَعَهَا مائَةَ كِذْبَةٍ.
- ١٧ \_ أَنَّهُ لَمْ يُصَدَّق كَذِبُهُ إِلاَّ بِتَلِكَ الكَلِمَةِ الَّتِي سُمِعَتْ مِنَ السَّماءِ.
- ١٨ ـ قَبُولُ النُّفُوسِ للبَاطِلِ! كَيْفَ يَتَعَلَّقُونَ بِوَاحِدَةً وَلاَ يَعْتَبِرُونَ
   بمائةٍ؟!
- ١٩ كَوْنُهُمْ يَتَلَقَّى بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ تِلَكَ الكَلِمَةَ وَيْخْفَظُونَهَا وَيْسْتَدِلُونَ بَهَا.

- ٢٠ \_ إِثْبَاتُ الصِّفَاتِ خِلاَفاً للأشْعَرِيَّةِ المُعَطِّلَةِ.
- ٢١ ـ التَّصْرِيحُ أَنَّ تِلْكَ الرَّجْفَةَ والغَشْيَ خَوْفاً مِنَ الله عَزَّ وجل.
  - ٢٢ \_ أَنَّهُمْ يَخِرُّونَ لله سُجَّداً.

# بَــابُ الشَّفَاعــــة

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَأَنذِرْ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوٓا إِلَى رَبِّهِ مُّهِ لَ لَيْسَ لَهُ مِرْضِ دُونِهِ وَإِنَّ وَلَا شَفِيعٌ ﴾ [الانعام: ١٥١].

وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ قُل لِلَّهِ ٱلشَّفَاعَةُ جَمِيعًا ﴾ [الزمر: ١٤].

وَقَوْلِهِ: ﴿ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندُهُ ۚ إِلَّا بِإِذْ نِهِ ۚ ﴾ [البقرة: ٢٥٥].

وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ ﴿ وَكُر مِن مَلَكِ فِي ٱلسَّمَوَاتِ لَا تُغَنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْعًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآهُ وَيَرْضَىٰ ﴿ إِنَّ ﴾ [النجم: ٢٦]. وَفَوْلِهِ تَعَالِى: ﴿ قُلِ آدَعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمَّتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَعْدِهُ وَلَا فِي ٱلْآدِينَ وَعَمَّتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَعْدِكُونَ وَلَا فِي ٱلْآدِينِ ﴾ الآيتان.

قَالَ أَبُو العَبَّاسِ: نَفَى اللهُ عَمَّا سِوَاه كُلَّ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ المُشْرِكُونَ، فَنَفَى أَنْ يَكُونَ لِغَيْرِه مُلْكٌ أَوْ قِسْطٌ منه، أَوْ يكون عوناً لله، ولم يَبْقَ إِلاَّ الشفاعةُ، فبيَّنَ أنها لا تنفع إلاَّ لِمَنْ أَذِنَ لَهُ الربُّ؛ كَمَا قَالَ: ﴿ وَلَا يَشْفَعُونَ } إلَّا لِمَنِ ٱرْتَصَىٰ ﴾ [الانبياء: ٢٨].

فَهَذِهِ الشَّفَاعَةُ الَّتِي يَظُنُّها الْمُشْرِكُونَ هِيَ مُنْتَفِيَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَمَا نَفَاهَا الْقُرآنُ . وَأَخْبَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّهُ يَأْتِي فَيَسَجُدُ لِرَبِّهِ وِيَحْمَدُهُ لَا يَبْدَأَ بِالشَّفَاعَةِ أَوَّلاً ـ ثُمَّ يُقالُ له: ارْفَعْ رَأْسَكَ، وَقُلْ يُسْمَعْ، واسْأَلْ تُعْطَ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ.

وقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: مَنْ أَسْعَدُ الناسِ بِشَفَاعَتِكَ؟ قَالَ: «مَنْ قَالَ لاَ إِله إِلا اللهُ خَالِصاً مِنْ قَلْبِهِ» (١٠).

فَتِلْكَ الشَّفَاعَةُ لأَهْلِ الإِخْلَاصِ بِإِذْنِ اللهِ، وَلاَ تَكُونُ لِمَنْ أَشْرِكَ بِاللهِ. وَحَقِيقَتُهُ أَنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ هُوَ الَّذِي يَتَفَضَّلُ عَلَى أَهْلِ الإِخْلَاصِ فَيَغْفِرُ لهم بِوَاسِطَةِ دُعَاءِ مَنْ أَذِنَ لَهُ أَنْ يَشْفَعَ؛ لِيُكْرِمَهُ ويَنَالَ الْمَقَامَ الْمحْمُودَ.

فَالشَّفَاعَةُ الَّتِي نَفَاها الْقُرآنُ مَا كَانَ فيهَا شِرْكٌ.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري.

وَلِهَذَا أَثْبَتَ الشَّفَاعَةَ بإذْنِهِ في مَوَاضِعَ. وَقَدْ بَيَّنَ النبي ﷺ أَنَّهَا لاَ تَكُونُ إلاَّ لأَهل التَّوْحِيد وَالإِخْلاصِ. انتهى كلامُهُ.

# فيهِ مَسَائِلُ:

- ١ \_ تَفْسِيرُ الآيَاتِ.
- ٢ \_ صِفَةُ الشَّفَاعَةِ المَنْفِيَّةِ.
- ٣ صفّةُ الشَّفَاعَةِ المُثبُتَةِ.
- ٤ \_ ذِكْرُ الشَّفَاعَةِ الكُبْرَى وَهِيَ المَقَامُ المَحْمُودُ.

- ٥ صِفَةُ مَا يَفْعَلُهُ ﷺ أَنَّهُ لا يَبْدَأُ بِالشَّفَاعَةِ، بَلْ يَسْجُدُ، فَإِذَا أَذِنَ لَهُ ؟ شَفَعَ.
  - ٦ \_ مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِهَا؟
  - ٧ \_ أَنَّهَا لا تَكُونُ لِمَنْ أَشْرَكَ بالله .
    - ٨ \_ بَيَانُ حَقِيقَتِها.

# بَسابُ قَوْلِ اللهِ تَعالى: ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ ﴾

في الصَّحِيحِ عَنِ ابْنِ المُسَيِّبِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبِ الوَفَاةُ جَاءَهُ رَسُولُ الله ﷺ وَعِنْدَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ وأَبُو جَهْلٍ. فَقَالَ له: «يَا حَمَّ قُلْ لاَ إِلَه إِلاَّ اللهُ كَلِمَةً أَحَاجً لَكَ بِهَا عِنْدَ اللهِ». فَقَالاً لَهُ: أَنَرْغَبُ عَنْ مِلَّةٍ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ؟ فَأَعَادَ عَلَيْهِ النَّبِيُ ﷺ، فَقَالاً لَهُ: أَنَرْغَبُ عَنْ مِلَّةٍ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ؟ فَأَعَادَ عَلَيْهِ النَّبِيُ ﷺ، فَأَعَادَا. فَكَانَ آخِرُ مَا قَالَ: هُو عَلى مِلَّةٍ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ. وَأَبِي أَنْ يَقُولَ لَا إِلَه إِلاَّ اللهِ فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «الْأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أَنْهَ عَنْكَ»

فَأَنْزَلَ اللهُ عز وجل: ﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوْا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْكَ أَنُوا أُولِي قُرْفَ ﴾ [النوبة: ١١٣].

وَأَنْزَلَ اللهُ فِي أَبِي طَالَبٍ: ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلِكِكِنَ ٱللَّهَ يَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلِكِكِنَ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَن يَشَاءُ وَهُو أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَن يَشَاءُ وَهُو أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَن يَشَاءُ وَهُو أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَن يَشَاءُ وَهُو أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَن يَشَاءُ وَهُو أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿ إِنَّكُ لَا تَهْدِى مَن يَشَاءُ وَهُو أَعْلَمُ بِالْمُهُمَّةِ يَذِينَ ﴿ إِنَّكُ لَا تَهْدِى مَن يَشَاءُ وَهُو أَعْلَمُ مِا لَهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ مَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَ

# فيهِ مَسائِلُ:

١ \_ تَفْسِيرُ ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ ﴾ [الفصص: ٥٦].

- ٢ ـ تَفْسِيرُ قَوْلِهِ: ﴿ مَا كَانَ لِلنَّهِي وَٱلَّذِينَ مَامَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِنَا لَمُشْرِكِينَ ﴾ [التوبة: ١١٣].
- ٣ \_ وَهِيَ المَسْأَلَةُ الكَبِيرَةُ، تَفْسِيرُ قَوْلِهِ: «قُلْ لاَ إِلْهَ إِلاَّ اللهُ»؛ بِخِلاَفِ مَا عَلَيْهِ مَنْ يَدَّعِي العِلْمَ.
- ٤ ـ أَنَّ أَبَا جَهْلِ وَمَنْ مَعَهُ يَغْرِفُونَ مُرَادَ النَّبِيِّ ﷺ إِذَا قَالَ للرَّجُلِ:
   قُلْ: لا إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ؛ فَقَبَّحَ الله مَنْ أَبُو جَهْلِ أَعْلَمُ مِنْهُ بِأَصْلِ
   الإشلام.

- ٥ جِدُّهُ ﷺ وَمُبَالَغَتُهُ فِي إِسْلامِ عَمَّهِ.
- ٦ الرَّدُّ عَلَى مَنْ زَعَمَ إِسْلامَ عَبْدِ المُطَّلِبِ وَأَسْلافِهِ.
- ٧ كُونُهُ ﷺ اسْتَغْفَرَ لَهُ فَلمْ يُغْفَرْ لَهُ، بَلْ نُهِيَ عَن ذٰلك.
  - ٨ مُضَرَّةُ أَصْحَابِ السُّوءِ عَلَى الإنسانِ.
    - ٩ مَضَرَّةُ تعظيم الأسْلاف والأكابرُ.
- ١٠ الشُّبْهَةُ لِلْمُبْطِلِينَ فِي ذٰلِكَ لاسْتِدَلالِ أَبِي جَهْلِ بِذٰلِكَ.

١١ \_ الشَّاهِدُ لِكُونِ الْأَعْمَالِ بِالخَوَاتِيمِ ؛ لأنَّهُ لَوْ قَالَها لَنَفَعَتْهُ.

١٢ ـ التَّأَمُّلُ فِي كِبَرِ هٰذِهِ الشُّبْهَةِ فِي قُلُوبِ الضَّالِّينَ؛ لأنَّ فِي القِصَّةِ
 أَنَّهُمْ لَمْ يُجَادِلُوهُ إِلاَّ بِهَا، مَعَ مُبَالَغَتِهِ ﷺ وَتَكْرِيرِهِ؛ فلأَجْلِ
 عَظَمَتِهَا وَوُضِوحِهَا عِنْدَهُم اقْتَصَرُوا عَلَيْها.

### بَابُ

مَا جَاءَ أَنَّ سَبَبَ كُفْرِ بَنِي آدَمَ وَتَرْكِهِمْ دِينَهُم هُوَ الْغُلُوُّ فِي الصَّالِحِين وقَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ لَا تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ ﴾ [النساء: ١٧١]. في الصحيح عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا في قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَقَالُواْ لَا نَذَرُنَ مَالِمَتَكُو وَلَا نَذَرُنَ وَذًا وَلَا سُواعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُونَ وَنَثَرًا ﴿ وَقَالُواْ لَا نَذَرُنَ مَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

وقَالَ ابْنُ الْقَيِّم: قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ السَّلَفِ: لَمَّا مَاتُوا عَكَفُوا عَلَى قُبُورِهِمْ ثُمَّ صَوَّرُوا تَماثِيلَهُمْ ثُمَّ طَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَعَبَدُوهُمْ.

وَعَنْ عُمَرَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ : ﴿ لَا تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ ، إِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ ، فَقُولُوا : عبدُ اللهِ وَرَسُولُهُ اخْرَجاه .

وقَالَ: رَسُولُ الله ﷺ: ﴿إِيَّاكُمْ وَالغُلُوَّ؛ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الغُلُوُّ»(١٠).

وَلِمُسْلِم عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ؛ أَنَّ رَسُولَ الله عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ؛ أَنَّ رَسُولَ الله عَنِ قَالَ: «هَلَكَ المُتَنَطِّعُونَ». قَالَهَا ثَلاثاً.

<sup>(</sup>١) رواه النسائي وصححه الألباني.

## فيهِ مَسائِلُ:

- انَّ مَنْ فَهِمَ هٰذَا البابَ وَبَابِيْنِ بَعْدَهُ ؛ تَبَيَّنَ له غُرْبَةُ الإِسْلَامِ ، وَرَأَى
   مِنْ قُدْرَةِ الله وَتَقْلِيْبِهِ لِلْقُلُوبِ العَجَبَ .
  - ٢ مَعْرِفَةُ أَوَّلِ شِرْكٍ حَدَثَ فِي الأرْضِ؛ أَنَّهُ كَانَ بشُبْهَةِ الصَّالِحِينَ.
- ٣ مَعْرِفَةُ أَوَّلِ شَيْءٍ غُيرً بِهِ دِينُ الأنْبِيَاءِ، وَمَا سَبَبُ ذٰلِكَ، مَعَ مَعْرِفَةِ
   أَنَّ اللهُ أَرْسَلَهُمْ.

- ٤ \_ مَعْرِفَةُ سَبَبِ قَبُولِ البِدَعَ مَعَ كَوْنِ الشَّرَائِعَ وَالفِطَرَ تَرُدُّهَا.
- ٥ ـ أنَّ سَبَبَ ذَٰلِكَ كُلِّهِ مَزْجُ الحَقِّ بِالبَاطِلِ: فَالأَوَّلُ مَحَبَّةُ الصَّالِحِين والثاني: فعل أناس من أهل العلم والدين شيئاً أرادوا به خيراً فَظَنَّ مَنْ بَعْدَهُمْ أَنَّهُم أَرَادُوا بِهِ غَيْرَهُ.
  - ٦ \_ تَفْسِيرُ الآيَةِ الَّتِي في سُورَةِ نُوحٍ.
  - ٧ \_ مَعْرِفَةُ جِبِلَّةِ الآدَمِيِّ فِي كَوْنِ الحَقِّ يَنْقُصُ فِي قَلْبِهِ وَالبَاطِلُ يَزِيدُ.

٨ فيهِ شَاهدٌ لِمَا نُقِلَ عَنْ بَعْضِ السَّلَفِ أَنَّ البِدَعَ سَبَبٌ لِلْكُفْرِ، وَأَنَّهَا أَحَبُ إِلْكِ إِلْلِيسَ مِنَ المَعْصِيَةِ؛ لأنَّ المَعْصِيَةَ يُتَابُ مِنْهَا، وَالبَدْعَةَ لا يُتَابُ مِنْهَا.
 وَالبَدْعَةَ لا يُتَابُ مِنْهَا.

٩ \_ مَعْرِفَةُ الشَّيْطَانِ بِمَا تؤولُ إِلَيْهِ البِدْعَةُ ، وَلَوْ حَسُنَ قَصْدُ الْفَاعِلِ .

١٠ مَعْرِفَةُ القَاعِدَةِ الكُلِّيَّةِ، وَهِيَ النَّهْيُ عَنِ الغُلُوِّ، وَمَعْرِفَةُ مَا يَؤُولُ
 إلَيْهِ.

١١ \_ مَضَرَّةُ العُكُوفِ عَلَى القَبْرِ لأَجْلِ عَمَلِ صَالح.

- ١٢ مَعْرِفَةُ النَّهْي عَن التَّمَاثِيلِ وَالحِكْمَةِ فِي إِزَالَتِها.
- ١٣ مَعْرِفَةُ عِظَمِ شَأْنِ هٰذِهِ القِصَّةِ وَشِدَّةِ الحَاجَةِ إِلَيْهَا مَعَ الغَفْلَةِ عَنْهَا.
- ١٤ وَهِيَ أَعْجَبُ العَجَبُ قِراءتُهُم (أي: أَهْلَ البِدَعِ) إِيَّاهَا فِي كُتُبِ التَّقْسِيرِ وَالحَدِيثِ، وَمَعْرِفَتُهُم بِمَعْنَى الكَلَامِ، وَكَوْنُ الله حَالَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ قُلُوبِهِم حَتَّى اعْتَقَدُوا أَنَّ فِعْلَ قَوْمٍ نُوحٍ هُوَ أَفْضَلُ العِبَادَاتِ، واعْتَقَدُوا أَنَّ مَا نَهَى اللهُ وَرَسُولُهُ عَنْهُ فَهُوَ الكُفْرُ المُبيحُ للدَّم وَالمَالِ.

- ١٥ \_ التَّصْرِيحُ بِأَنَّهُمْ لَمْ يُرِيدُوا إِلَّا الشَّفَاعَةَ.
- ١٦ ظُنُّهُم أَنَّ العُلَمَاءَ الَّذِينَ صَوَّرُوا الصُّورَ أَرَادُوا ذٰلِكَ.
- ١٧ البَيَانُ العَظِيمُ فِي قَوْلِهِ: «لا تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارى ابنَ
   مَرْيَمَ»، فَصَلَوَاتُ الله وَسَلامُهُ عَلَى مَنْ بَلَّغَ البَلاَغَ المُبِينَ.
  - ١٨ نَصِيحَتِهُ إِيَّانَا بِهَلَاكِ المُتَّنَطِّعِينَ.
- ١٩ التَّصْرِيحُ بِأَنَّهَا لَمْ تُعْبَدُ حَتَّى نُسِيَ العِلْمُ؛ فَفِيهَا بَيَانُ مَعْرِفَةِ قَدَرِ
   وُجُودِهِ وَمَضَرَّةِ فَقْدِهِ.
  - ٢٠ أَنَّ سَبَبَ فَقْدِ العِلْمَ مَوْثُ العُلَمَاءِ.

#### بَسابُ

# مَا جَاءَ مِنَ التَّغْلِيظِ فِيمَنْ عَبِكَ اللهَ عِنْدَ قَبْرِ رَجُلٍ صَالِحٍ فَكَيْفَ إِذَا عَبِكَهُ؟!

في الصَّحيحِ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ أُمَّ سَلَمَة ذَكَرَتْ لِرَسُولِ ﷺ كَنِيسَةَ رَاتُهَا بِأَرضِ الحَبَشَةِ وَمَا فِيهَا مِنَ الصُّورِ، فَقَالَ: «أُولَئِكَ إِذَا مَاتَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ أَو العَبْدُ الصَّالِحُ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِداً وَصَوَّرُوا فِيهِ بِلْكَ الصَّورَ، أُولَئِكَ شِرارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللهِ».

فَهَوْ لاَءِ جَمَعُوا بِيْنَ فِتنتينِ : فِتْنَةِ الْقُبُورِ وَفِتْنَةِ التَّمَاثِيلِ .

وَلَهُمَا عَنْهَا قَالَتْ: لَمَّا نُزِلَ بِرَسُولِ الله ﷺ طَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيصَةً لَهُ عَلَى وَجْهِهِ، فَإِذَا اغْتَمَّ بِهَا كَشَفَهَا، فَقَالَ وَهُو كَذَلِكَ: «لَغْنَةُ اللهِ عَلَى الْيَهُودِ والنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيانِهِمْ مَسَاجِدَ» يُحَذِّرُ مَا صَنَعُوا، وَلُولًا ذَلِكَ أَبُرِزَ قَبْرُه، غَيْرَ أَنَّهُ خُشِيَ أَن يُتَّخَذَ مَسْجِداً. أَخْرِجَاهُ.

ولِمُسْلِمٍ عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَىٰ أَنْ يَكُونَ لِي مِنْكُمْ خَلِيلٌ، يَمُوتَ بِخَمْسٍ وَهُوَ يَقُولُ: ﴿إِنِّي أَبُرُأُ إِلَى اللهِ أَنْ يَكُونَ لِي مِنْكُمْ خَلِيلٌ، فَإِنَّ اللهُ قَد اتَّخَذَ نِي خَلِيلًا، كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذاً مِنْ أَمَّتِي خَلِيلًا لاَّتَخذُتُ أَبَا بِكُو خَلِيلًا. ألا وإنَّ مَنْ كَانَ قَبْلُكُمْ كَانُوا مِنْ أَمَّتِي خَلِيلًا لاَّتَخذُتُ أَبَا بِكُو خَلِيلًا. ألا وإنَّ مَنْ كَانَ قَبْلُكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قَبُورَ آنْبِيائِهِمْ مَسَاجِدَ، ألا فَلِا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ فإنِي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِك».

فَقَدْ نَهَى عَنْهُ وهو في آخِرِ حَياتِهِ، ثُمَّ إِنَّهُ لَعَنَ وَهُوَ في السَّياقِ مَنْ فَعَلَهُ. وَالصَّلاةُ عِنْدَهَا مِنْ ذَلِكَ وإِنْ لَمْ يُبْنَ مَسْجِدٌ. وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهَا: خُشي أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا. فَإِنَّ الصَّحَابَةَ لَمْ يَكُونُوا لِيَبْنُوا حَوْلَ قَبْرِهِ مَسْجِداً.

وكُلُّ مَوْضِع يُصَلَّى فيهِ يُسَمَّى مَسْجِداً، كَمَا قَالَ ﷺ: «جُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِداً وَطَهُوراً» ( )

<sup>(</sup>١) ضمن حديث أخرجه البخاري.

# فيهِ مَسائِلُ:

١ مَا ذَكَرَ الرَّسُولُ فِيمَنْ بَنَى مَسْجِداً يُعْبَدُ الله فِيهِ عِنْدَ قَبْرِ رَجُلٍ
 صَالِح، وَلَوْ صَحَّتْ نِيَّةُ الفَاعِلِ.

<sup>(</sup>١) رواه أحمد وابن خزيمة وسنده جيد.

- ٢ \_ النَّهْيُ عَنِ التَّماثِيلِ وغِلَظُ الأَمْرِ فِي ذَٰلِكَ.
- ٣ ـ العِبْرَةُ فِي مُبَالَغَتِهِ ﷺ فِي ذٰلِكَ ؛ كَيْفَ بَيَّنَ لَهُمْ لهٰذَا أَوَّلاً ، ثُمَّ قَبْلَ
   مَوْتِهِ بِخَمْسٍ قَالَ مَا قَالَ ، ثُمَّ لَمَّا كَانَ فِي السِّيَاقِ لَمْ يَكْتَفِ بِمَا
   تَقَدَّمَ .
  - ٤ \_ نَهْيه عَنْ فِعْلِهِ عِنْدَ قَبْرِهِ قَبْلَ أَنْ يُوجَدَ القَبْر.
  - ٥ \_ أَنَّهُ مِنْ سُنَنِ اليَهُودِ وَالنَّصَارَى فِي قُبُورِ أَنْبِيَاثِهِم.
    - ٦ \_ لَغُنُهُ إِيَّاهُمْ عَلَى ذٰلِكَ.
    - ٧ \_ أَنَّ مُرَادَهُ تَحْذِيرُهُ إِيَّانَا عَنْ قَبْرِهِ.

- ٨ العِلَّةُ فِي عَدَم إِبْرَازِ قَبْرِهِ.
- ٩ \_ فِي مَعْنَى اتَّخَاذِهَا مَسْجِداً.
- ١٠ أَنَّهُ قَرَنَ بَيْنَ مَنِ اتَّخَذَهَا مَسْجِداً وَبَيْنَ مَنْ تَقُومُ عَلَيْهِمْ السَّاعَةُ ، فَذَكَرَ الذَّرِيَعَةَ إِلَى الشَّرْكِ قَبْلَ وُقُوعِهِ مَعَ خَاتِمَتِهِ .
- ١١ ـ ذِكْرُهُ فِي خُطْبَتِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ بِخَمْسِ الرَّدَّ عَلَى الطَّائِفَتَيْنِ اللَّتَيْنِ
   هُمَا أَشَرُ أَهْلِ البِدَعِ، بَلْ أَخْرَجَهُمْ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنَ الثَّنتَيْنِ
   وَالسَّبْعِينَ فِرْقَةً، وهم الرافضة والجهميَّة وبسببِ الرافضة
   حدَث الشَّرْك وعِبَادَة القُبور وَهُمُ أَوَّلُ مَنْ بَنَى عَلَيْها المَسَاجِدَ.

١٢ \_ مَا بُلِيَ بِهِ ﷺ مِنْ شِدَّةِ النَّزْع.

١٣ \_ مَا أَكْرِمَ بِهِ مَنَ الخُلَّةِ.

١٤ \_ التَّصْرِيحُ بِأَنَّهَا أَعْلَى مَنَ المَحَبَّةِ.

١٥ \_ التَّصْرِيحُ بِأَنَّ الصدِّيقَ أَفْضَلُ الصَّحَابَةِ.

١٦ - الإشارة إلى خِلافته.

### بَـابُ

ما جَاءَ أَنَّ الْغُلُوَّ في قُبورِ الصَّالِحِين يُصَيِّرُهَا أَوْثَاناً تُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللهِ روَى مَالِكٌ في الموطَّأ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قالَ: «اللَّهُمَّ لاَ تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَناً يُعْبَدُ. اشْتَدَ غَضَبُ اللهِ عَلَى قَوْمٍ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَا تُهِم مَسَاجِدَ»(١١).

<sup>(</sup>١) رواه مالك وله شاهد عند الإمام أحمد.

777

وَلاَبْنِ جَرِيرٍ بِسَنَدِهِ عَنْ سُفيانَ عَنْ مُنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ: ﴿ أَفَرَءَيْنُهُ ٱلَّلْتَ وَٱلْعُزَّىٰ ﴿ ﴾ [النجم: ١٩].

قَالَ: كَانَ يَلُتُ لَهُمُ السَّوِيقَ فَمَاتَ فَعَكَفُوا عَلَى قَبْرِهِ.

وكذَا قَالَ أَبُو الْجَوْزَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: كَانَ يَلُتُّ السَّوِيقَ لِلْحَاجِّ (١).

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ: ﴿لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَالْهُ اللهِ ﷺ وَاللهُ اللهِ ﷺ الْمُسَاجِدَ والسُّرُجَ ﴿ رَوَاهُ أَهْلُ السُّنَنِ (٢). السُّنَنِ (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في التفسير.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود وهو صحيح.

## فيهِ مَسائِلُ:

- ١ \_ تَفْسِيرُ الأَوْثَانِ.
- ٢ \_ تَفْسِيرُ العِبَادَةِ.
- ٣ \_ أَنَّهُ رَبِّ لِهِ لَمْ يَسْتَعِذْ إِلاَّ مِمَّا يَخَافُ وُقُوعَهُ.
  - ٤ \_ قَرْنُهُ بِهِذَا اتَّخَاذَ قُبُورِ الْأَنْبِياءِ مَسَاجِدَ.
    - ٥ \_ ذِكْرُ شِدَّةَ الغَضَبِ مَنَ الله.

- ٦ وَهِيَ مِنْ أَهَمُّهَا: صِفَةُ مَعْرِفَةِ عِبَادَةِ اللَّاتِ الَّتِي هِيَ مِنْ أَكْبَرِ
   الأَوْثَانِ.
  - ٧ مَعْرِفَةُ أَنَّهُ قَبْرُ رَجُلٍ صَالحٍ.
  - أَنَّهُ اسْمُ صَاحِبِ القَبْرِ، وَذِكْرُ مَعْنَى التَّسْمِيّةِ.
    - ٩ لَعْنُهُ زَوَّاراتِ القُبُورِ.
      - ١٠ \_ لَعْنُهُ مَنْ أَسْرَجَها.

#### بَابُ

مَا جَاءَ في حمايةِ الْمُصْطفَى ﷺ جَنابَ التَّوْجِيدِ وَسَدِّهِ كُلَّ طريقٍ يُوصِّلُ إلى الشَّرْكِ

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ لَقَدْ جَآهَ كُمْ رَسُولُ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَنِيرُ عَلَيْهِ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَنِيرُ عَلَيْهِ مَاعَنِتُ مُرَعِثُ عَلَيْكُم ﴾ الآية.

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةً ـ رَضِيَ اللهُ عنه ـ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهَ ﷺ : «لاَ تَجْعَلُوا قَبْرِي چِيداً، وَصَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلَّوا بَيُوتَكُمْ قُبُوراً، وَلاَ تَجْعَلُوا قَبْرِي چِيداً، وَصَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ تَبْلُغُني حَيْثُ كُنْتُمْ (واهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادِ حَسَنٍ وَرُوَاتُهُ ثِقَاتُ (۱).

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود وحسنه الحافظ ابن حجر.

وَعَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحُسينِ: أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً يَجِيءُ إِلَى فُرْجَةٍ كَانت عِنْدَ قَبْرِ النَّبِيِّ عَلِيٍّ فَيدخُلُ فيهَا فَيدْعُو فَنَهاهُ وَقَالَ: أَلا أَحَدُّنْكُمْ حَدِيثاً سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي عَنْ جَدِّي عَنْ رَسُولِ الله ﷺ قَالَ: «لاَ تَتَّخِذُوا قَبْرِي عَنْ جَدِّي عَنْ رَسُولِ الله ﷺ قَالَ: «لاَ تَتَّخِذُوا قَبْرِي عِيداً وَلاَ بُيُونَكُمْ قُبُوراً فَإِن تَسْلِيمَكُمْ يَبْلُغني أَيْنَما \_ أو حَيْثُ \_ كُنْتُمْ» وواهُ في الْمُخْتَارَةِ (١).

<sup>(</sup>١) رواه الحافظ الضياء في المختارة وأبو يعلى وصححه الألباني.

#### فيهِ مَسائِلُ:

- ١ \_ تَفْسِيرُ آيَةٍ ﴿بَرَاءَةً﴾
- ٢ \_ إِبْعَادُهُ أُمَّتَهُ عَنْ هذا الحمى غاية البعد.
  - ٣ ـ ذِكْرُ حِرْصِهِ عَلَيْنَا وَرَأْفَتِهِ وَرَحْمَتِهِ.
- ٤ ـ نَهْيُهُ عَنْ زِيَارَةِ قَبْرِهِ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ مَعَ أَنَّ زِيَارَتَهُ مَنْ أَفْضَلِ
   الأَعْمَالِ.

- ٥ \_ نَهْيِه عَنِ الإِكْثَارِ مَنَ الزِّيَارَةِ.
  - ٦ \_ حَثَّهُ عَلَى النَّافِلَةِ فِي البَيْتِ.
- ٧ \_ أَنَّهُ مُتَقَرِّرٌ عِنْدَهُمْ أَنَّهُ لا يُصَلَّى فِي المَقْبَرَةِ.
- ٨ ـ تَعْلِيلُ ذٰلِكَ بِأَنَّ صَلاَةَ الرَّجُلِ وَسَلاَمَهُ عَلَيْهِ يَبْلُغُهُ وَإِنْ بَعُدَ؛ فَلا حَاجَةَ إِلَى مَا يَتَوَهَّمُهُ مَنْ أَرَادَ القُرْبَ.
- ٩ كَوْنُهُ ﷺ فِي البَرْزَخِ تُعْرَضُ أَعْمَالُ أُمَّتِهِ فِي الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ
   عَلَيْهِ.

## بَسابُ مَا جَاءَ أَنَّ بَعْضَ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَعْبُدُ الْأُوْثَانَ

وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ
يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاعُوتِ ﴾ [النساء: ٥١].

وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ قُلْ هَلْ أَنَيِّتُكُمْ مِشَرٍ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ مَن لَّعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاخُوتَ ﴾ [المائدة: ٦٠]. وَقَــوْلِــهِ: ﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ غَلَبُواْ عَلَىٰٓ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَتَ عَلَيْهِم مَسْجِدًا ﴿ ﴾ [الكهف: ٢١].

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ - رَضِي اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «لَتَتَبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلُكُمْ حَذْوَ الْقُذَّةِ، بِالْقُذَّةِ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبِّ لَنَهُوهُ وَالنَّصَارَى؟ قَالَ: «فَمَنْ؟» لَذَخَلْتُموه» قالوا: يَا رَسُولَ اللهِ، الْيَهُوهُ وَالنَّصَارَى؟ قَالَ: «فَمَنْ؟» أَخْرَجَاهُ.

 وإِنَّ رَبِّي قَالَ: بِا مُحَمَّدُ، إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءً فَإِنَّهُ لاَ يُرَدُّ، وإِنَّي أَعْطَيْتُكَ لاَ مُرَدُّ، وإِنَّي أَعْطَيْتُكَ لاَ مُتِكَ أَنْ لاَ أَسْلُطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوَى الْمُتَلِكَ أَنْ لاَ أَسْلُطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوَى الْفُسِهِمْ فَيَسْتَبِيحَ بِيَضَتَهُمْ وَلو اجْتَمَع عَلَيْهِمْ مَنْ باْقُطارِهَا، حتى يكونَ بَعْضُهُمْ يُعْضُهُمْ يُعْضُهُمْ بَعْضاً ويَسبي بغضُهمْ بعضاً».

ورَوَاهُ البرقانيُّ في صَحيحِهِ وزَادَ: "وإِنَّمَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي الْأَثْمَةَ الْمُصْلِّينَ، وإِذَا وَقَعَ عَلَيْهِمُ السَّيْفُ لَمْ يُرْفَعْ إلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَلاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَلْحَقَ حَيُّ مِنْ أُمَّنِي بِالْمُشْرِكِينَ، وَحَتَّى تَعْبُدَ فِنَامٌ مَنْ أُمَّتِي الْأُوثَانَ، وَإِنَّه سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلاثُونَ كُلُّهُمْ يَرْعُمُ أَنَّه مَنْ أُمَّتِي الأُوثَانَ، وَإِنَّه سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلاثُونَ كُلُّهُمْ يَرْعُمُ أَنَّه نَبِي وَلا يَقِي الْأَوْنَ ثَلاثُونَ كُلُّهُمْ عَلَى الْحقِّ نَبِي وَلا مَن خَالفَهُم حَتَّى يَأْتِي أَمْرُ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى "(۱).

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد وهو صحيح.

#### فيهِ مَسائِلُ:

- ١ \_ تَفْسِيرُ آيَةِ النِّسَاءِ.
- ٢ \_ تَفْسِيرُ آيَةِ المَاثِدَةِ.
- ٣ ـ تَفْسِيرُ آيَةِ الكَهْفِ.
- ٤ ـ وَهِيَ أَهَمُّهَا: مَا مَعْنَى الإِيْمَانُ بِالجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ فِي هٰذَا المَوْضِعِ؟ هَلْ هو اعْتِقَادُ قَلْبٍ أَوْ هُوَ مُوَافَقَةُ أَصْحَابِهَا مَعَ بُغْضِهَا وَمَعْرِفَةِ بُطْلاَنِهَا؟
- ٥ ـ قَوْلُهُم: إِنَّ الكُفَّارَ الَّذِينَ يَعْرِفُونَ كُفْرَهُمْ أَهْدَى سَبِيلًا مَنَ المُؤْمِنينَ.

- ٦ وَهِيَ المَقْصُودُ بِالتَّرْجَمَةِ: أَنَّ هٰذَا لا بُدَّ أَنْ يُوجَدَ فِي هٰذِهِ الأُمَّةِ
   كَمَا تَقَرَّرَ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ.
- ٧ ـ تَصْرِيحُهُ بِوُقُوعِهَا ـ أَعْنِي: عِبَادَةَ الأَوْثَانِ ـ فِي هٰذِهِ الأُمَّةِ فِي
   جُمُوعِ كَثِيرَةٍ.

٨ - العَجَبُ العُجَابُ: خُروجُ مَنْ يَدَّعِي النَّبُوَّةَ ؛ مِثْلِ المُخْتَارِ، مَعَ تَكَلِّمِهِ بِالشَّهَادَتَيْنِ، وَتَصْرِيْجِهِ بِأَنَّهُ مِنْ لَهٰذِهِ الأَمَّةِ، وَأَنَّ الرَّسُولَ حَقَّ، وَأَنَّ القُرْآنَ حَقَّ وَفِيهِ أَنَّ مُحَمَّداً خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، ومَعَ لَهٰذَا يُصَدَّقُ فِي لَمَنَّ القُرْآنَ حَقَّ وَفِيهِ أَنَّ مُحَمَّداً خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، ومَعَ لَمُذَا يُصَدِّقُ فِي لَمَنَّ القُصْادُ الوَاضِحِ، وَقَدْ خَرَجَ المُخْتَارُ فِي الْحَصْرِ الصَّحَابَةِ، وَتَبِعَهُ فِئَامٌ كَثِيرةٌ.

- ٩ البِشَارَةُ بِأَنَّ الحَقَّ لا يَزُولُ بِالكُلِّيَةِ كَمَا زَالَ فِيمَا مَضَى، بَلْ لا
   تَزَالُ عَلَيْهِ طَائِفَةٌ.
- ١٠ الآيَةُ العُظْمَى: أَنَّهُمْ مَعَ قِلَّتِهِم لا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ وَلاَ مَنْ
   خَالَفَهُمْ.
  - ١١ أَنَّ ذٰلِكَ الشَّرْطَ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ.

١٢ ـ مَا فِيهِ مِنَ الآيَاتِ العَظِيمَةِ: مِنْهَا إِخْبَارُهُ بِأَنَّ الله زَوَى لَهُ المَشَارِقَ وَالمَغَارِب، وَأَخْبَرَ بِمَعْنَى ذَٰلِكَ فَوَقَعَ كَمَا أَخْبَر؛ بِخِلَافِ الجَنُوبِ وَالشَّمَالِ. وَإِخْبَارُهُ بَأَنَّهُ أَعْظِيَ الكَنْزَيْنِ. وَإِخْبَارُهُ بِأَنَّهُ أَعْظِيَ الكَنْزَيْنِ. وَإِخْبَارُهُ بِإِجَابَةِ دَعْوتِهِ لأُمَّتِهِ فِي الاثْنَتَيْنُ. وَإِخْبَارُهُ بِأَنَّهُ مُنِعَ الثَّالِثَةَ. وَإِخْبَارُهُ بِوتُوعِ السَّيْفِ، وَأَنَّهُ لا يُرْفَعُ إِذَا وَقَعَ. الثَّالِثَةَ. وَإِخْبَارُهُ بِوقُوعِ السَّيْفِ، وَأَنَّهُ لا يُرْفَعُ إِذَا وَقَعَ. وَإِخْبَارُهُ بِإِهْلَاكِ بَعْضِهِمْ بَعْضا، وَسَبْيِ بَعْضِهِمْ بَعْضاً. وَخَوْفُهُ وَإِخْبَارُهُ بِبِقَاءِ الطَّائِفَةِ المَنْصُورَةِ. وَكُلُّ هٰذَا وَقَعَ عَلَى أَمَّتِه. وَإِخْبَارُهُ بِبِقَاءِ الطَّائِفَةِ المَنْصُورَةِ. وَكُلُّ هٰذَا وَقَعَ عَلَى أَمَّتِه. وَإِنْ هٰذَا وَقَعَ كَمَا أَخْبَرَ، مَعَ أَنْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا أَبْعَدُ مَا يَكُونُ فِي العُقُولِ.

١٣ - حَصْرُ الحَوْفِ عَلَى أُمَّتِهِ مِنْ الأَثمَّةِ المُضِلِّينَ.

١٤ ـ التَّنبِيهُ عَلَى مَعْنَى عِبَادَةِ الأَوْثَانِ.

## بَـابُ مَاجَاءَ في السَّحرِ

وَقُوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ عَكِلِمُواْ لَمَنِ اشْتَرَىٰهُ مَا لَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقًى﴾ [البغرة: ١٠٢].

وَقُولِهِ: ﴿ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّلْغُوتِ ﴾ [النساء: ٥١].

قَالَ عُمَرُ: الْجِبْتُ السِّحْرُ. والطَّاغُوتُ: الشيْطَانُ.

وَقَالَ جَابِرٌ: الطَّواغِيتُ: كُهَّانٌ كَانَ يَنْزِلُ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ في كُلِّ حيِّ وَاحِدٌ.

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةً رضِيَ الله عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ الله قَالَ: «اجْتَنْبُوا الله قَالَ: «اجْتَنْبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ» قَالُوا: يَا رسُولَ اللهِ، وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: «الشَّرْكُ باللهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَنْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ والسِّحْرُ، وَقَنْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِهِ إِللَّهِ بِالحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْبَيْمِ، والتَّولِي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاَتِ الْمُؤْمِنَاتِ».

وَعَنْ جُنْدَبٍ مرفوعاً: «حَدُّ السّاحِرِ ضربهُ بِالسَّيْفِ» رَوَاهُ التِّرمِذيّ. وقَالَ: الصّحِيحُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ.

وَفي صَحِيحِ البُخَارِيِّ عَنْ بَجَالَةَ بْنِ عَبَدَةَ قَالَ: كتب عُمَرُ بْنُ الخطّابِ: «أَنِ اقْتَلُنَا كُلَّ سَاحِرٍ وَسَاحِرةٍ». قَالَ: فَقَتَلْنَا ثَلاثَ سَوَاحِرَ.

وصَحَّ عَنْ حَفْصَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا أَمَرَتْ بِقَتْلِ جَارِيَةٍ لَها سَحَرَتْهَا. فَقُتِلَتْ. وكذَلِكَ صَحَّ عَنْ جُنْدَبٍ.

قَالَ أَحْمَدُ: عَنْ ثَلاثَةٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ.

### فيهِ مَسائِلُ:

- ١ تَفْسِيرُ آيَةِ البَقَرَةِ.
- ٢ تَفْسيرُ آيةِ النَّسَاءِ.
- ٣ تَفْسِيرُ الجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَالفَرْقُ بَيْنَهُمَا.
- ٤ أَنَّ الطَّاغُوتَ قَدْ يَكُونُ مِنَ الجِنَّ وَقَدْ يَكُونُ مِنَ الإِنْسِ.

- ٥ مَعْرِفَةُ السَّبْعِ المُوبِقَاتِ المَخْصُوصَاتِ بِالنَّهْيِ.
  - ٦ \_ أَنَّ السَّاحِر كافر.
  - ٧ \_ أَنَّهُ يُفْتَلُ وَلاَ يُسْتَتَابُ.
- ٨ \_ وُجُودُ لهٰذَا فِي المُسْلِمِينَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ ؛ فَكَيْفَ بَعْدَهُ؟!.

#### بَابُ

# بَيَانِ شَيءِ مِنْ أَنْواعِ السَّخر

قَالَ أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ حَيَّانَ بْنِ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا قَطَنُ بْنُ قَبِيصَةَ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الْعِيَافَةَ وَالطَّرْقَ وَالطِّيرَةَ مِنَ الْجِبْتِ» (١٠).

قَالَ عَوْفٌ: العِيَافَةُ: زَجْرُ الطَّيْرِ، والطَّرقُ: الْخَطُّ يُخَطُّ بالأرْضِ.

وَالْجِبْتُ قَالَ الْحَسَنُ: رَبَّةُ الشَّيْطَانِ. إسنادُهُ جَيِّدٌ.

ولأبِي دَاوُدَ والنَّسائِيِّ وابْنِ حِبَّانَ في صَحيحِهِ الْمُسْنَدُ مِنْهُ.

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود وهو صحيح.

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنِ الْتُنَجَسَ شُعْبَةً مِنَ السَّحْرِ زَادَ مَا زَادَ» رَوَاهُ أَبُو داودَ بإِسْنَادٍ صَحيحٍ.

ولِلنَّسَائِيِّ مِنْ حَديثِ أَبِي هُرَيْرَةَ: «مَنْ عَقَدَ عُقْدةً ثُمَّ نَفَتَ فِيهَا فَقَدْ سُخَرَ، وَمَنْ سَحَر فَقَدَ أَشْرَكَ، وَمَنْ تَعَلَّقَ شَيْئاً وُكِلَ إِلَيْهِ، (١٠).

<sup>(</sup>١) رواه النسائي وهو حسن.

وعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِي اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَلاَ هَلُ أَنَّبُ ثُدُمُ مَا العَضْهُ؟ هِي: النَّمِيمَةُ الْقَالَةُ بَيْنَ النَّاسِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَلَهُمَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ: «إِنَّ مِنَ الْبِيَانِ لَسِحْراً».

فيه مسائل:

١ \_ أَنَّ العِيَافَةَ وَالطَّرْقَ وَالطِّيرَةَ مِنَ الجِبْتِ.

- ٢ تَفْسِيرُ العِيَافَةِ وَالطَّرْقِ وَالطَّيْرَةِ.
- ٣ \_ أَنَّ عِلْمَ النُّجُومِ نَوْعٌ مِنَ السُّحْرِ.
  - ٤ \_ أَنَّ العَقْدَ مَعَ النَّفْثِ مَنْ ذٰلِكَ.
    - ٥ \_ أَنَّ النَّمِيمَةَ مِنْ ذَٰلِكَ.
  - ٦ \_ أَنَّ مِنْ ذٰلِكَ بَعْضُ الفَصَاحَةِ.

# بَسابُ مَا جَاءَ في الْكُهَّانِ وَنَحُوهِم

رَوَى مُسْلِمٌ في صحيحِهِ عَنْ بعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ قَالَ: «مَنْ أَتَى عَرَّافاً فَسَأَلَهُ عَنْ شَيءٍ فَصَدَّقَهُ لَمْ تُقْبَلُ لَهُ صَلاةً أَرْبَعِينَ يَوْماً».

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَتَى كَاهِناً فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ رَوَاه أَبُو دَاودَ (١٠).

وَلِلْأَرْبَعَةِ وَالْحَاكِمِ وَقَالَ: صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِهِمَا عَنِ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ أَتَى عَرَّافاً أَوْ كَاهِناً فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدِ ﷺ (٢).

ولأبِي يَعْلَى بِسَنَدٍ جَيِّدٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مِثْلُهُ مَوْقُوفًا ﴾ .

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود وصححه الألباني.

<sup>(</sup>٢) انظر الحاكِم في المستدرك وصححه العلامة الألباني.

وَعنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - مَرْ فُوعاً: «لَيْسَ مِنَا مَنْ تَطَيَّرَ، أَوْ تُطِيِّرَ لَهُ، أَوْ سَحَرَ، أَوْ شُحِرَ لَهُ، وَمَنْ أَنَى كَاهِناً فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ. رواهُ الْبَزَّارُ بإسْنَادٍ جَيِّدٍ (١)، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ بإسْنَادٍ حَسَنٍ، مِنْ حَدِيثِ ابْنِ الْبَزَّارُ بإسْنَادٍ جَيدٍ (١)، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ بإسْنَادٍ حَسَنٍ، مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ دُونَ قَوْلِهِ: «وَمَنْ أَتَى» إِلَى آخِرِهِ.

<sup>(</sup>١) رواه البزار وقال المنذري إسناده جيد.

قَالَ الْبَغَوِيُّ: الْعَرَّافُ: الَّذي يَدَّعِي مَعْرِفَةَ الأَمورِ بِمُقَدِّمَاتٍ يَسْتَدِلُّ بِهَا عَلَى الْمَسْروقِ وَمَكَانِ الضَّالَّةِ وَنحْوِ ذَلِكَ ـ وَقِيلَ هُوَ: الْكَاهِنُ.

وَالْكَاهِنُ هُو: الَّذِي يُخْبِرُ عَنِ الْمُغَيَّبَاتِ في الْمُسَتَقَبْلِ. وَقِيلَ: الَّذِي يُخْبِرُ عَمَّا في الضَّمِيرِ.

وَقَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ: العرَّافُ: اسْمٌ لِلْكَاهِنِ وَالْمُنَجِّمِ وَالرَّمَّالِ وَلَكُوفِ وَالْمُنَجِّمِ وَالرَّمَّالِ وَنَحْوِهِمْ مِمَّنْ يَتَكَلَّمُ في مغْرِفَةِ الْأُمورِ بِهذِهِ الطُّرُقِ.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ في قَوْمٍ يَكْتُبُونَ أَبَا جَاد، وَيَنْظُرُونَ في النُّجُومِ: مَا أَرَى مَنْ فَعلَ ذَلِكَ لَهُ عَنْدَ اللهِ مِنْ خَلاَقٍ.

#### فيه مسائل:

١ - لا يَجْتمعُ تَصْدِيقُ الكَاهِنِ مَعَ الإِيْمَانِ بِالقُرْآنِ.

٢ \_ التَّصْرِيحُ بِأَلَّهُ كُفْرٌ.

٣ - ذِكْرُ مَنْ تُكُمِّنَ لَهُ.

٤ - ذِكْرُ مَنْ تُطُيِّرَ لَهُ.

٥ - ذِكْرُ مَنْ سُحِرَ لَهُ.

٦ \_ ذِكْرُ مَنْ تَعَلَّمَ أَبَا جَادٍ.

٧ - ذِكْرُ الفَرْقِ بَيْنَ الكَاهِنِ وَالعَرَّافِ.

## بَابُ ما جاءَ في النُّشْرَةِ

عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُيْلَ عَنِ النَّشْرَةِ فَقَالَ: «هِي مِنْ عَمِلِ الشَّيْطَانِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ<sup>(۱)</sup>، وَأَبُو دَاوُدَ، وَقَالَ: سُيْلَ أَحمَدُ عَنْها فَقَالَ: ابْنُ مَسْعُودٍ يَكْرَهُ هَذَا كُلَّه.

وَفِي البُخارِيُّ عَنْ قَتَادَةً: قُلْتُ لابنِ الْمُسَيَّبِ: رَجُلٌ بِهِ طِبُّ أَوْ يُوخِدُّ عَنِ الْمُسَيِّبِ: رَجُلٌ بِهِ طِبُّ أَوْ يُنَشَّرُ؟ قَالَ: لاَ بَأَسَ بِهِ إِنَّمَا يُريدُونَ بِهِ الإِضْلاَحَ، فَأَمَّا مَا يَنْفَعُ فَلَمْ يُنْهَ عَنْهُ.

وَرُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ أَنِهِ قَالَ: لاَ يَكُلُّ السُّحْرَ إلاَّ سَاحِرٌ.

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد وأبو داود وسنده جيد.

قَالَ ابْنُ القيِّمِ: النُّشْرَةُ: حَلُّ السِّحْرِ عَن المَسْحُورِ - وَهِيَ نَوْعَانٌ:

حَلَّ بِسِخْرٍ مِثْلِهِ، وَهُوَ الَّذِي مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ، وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ قَوْلُ الْحَسَنِ، فَيتقَرَّبُ النَّاشِرُ وَالْمُنتَشِرُ إلى الشَّيْطَانِ بِمَا يُحِبُّ فَيبطلُ عَمَلَهُ عَنِ الْمَسْحُورِ.

وَالنَّاني: النُّشْرَةُ بالرُّقيةِ والتَّعوُّذاتِ والأَدْوِيةِ والدَّعَواتِ المُبَاحَةِ، فَهذا جَائزٌ.

### فيهِ مَسائِلُ:

- ١ النَّهِيُ عَنِ النُّشْرَةِ.
- ٢ الفَرْقُ بَيْنَ المَنْهِيِّ عَنْهُ وَالمُرَخَّصِ فِيهِ مِمَّا يُزِيلُ الإِشْكَالَ.

# بَــابُ مَاجَاءَ فِي التَّطيُّرِ

وَقُوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ أَلَا إِنَّمَا طَا إِرْهُمْ عِندَ ٱللَّهِ وَلَا كِنَ ٱصَّـَارَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ أَلَا إِنَّمَا طَا إِنَّهَا طَا إِنَّهُمْ عَندَ ٱللَّهِ وَلَا كِنَ ٱصَّـَارَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّهُ ﴾ [الأعراف: ١٣١].

وقولِهِ: ﴿ قَالُواْ طَكَيْرُكُمْ مَّعَكُمْ ﴾ [بس: ١٩].

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهَ ﷺ قَالَ: «لا عَدْوَى وَلا طِيرَةَ ولاً هَامةَ وَلاَصَفَر». أَخْرَجَاه.

زَادَ مُسلِمٌ: «وَلاَ نَوْءَ وَلاَ غُولَ».

وَلَهُمَا عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَ ﷺ: «لا عَدُوى وَلاَ طِيرَةً ، وَيَعْجِبُى الْفَالُ» قَالُوا: وَمَا الْفَالُ؟ قَالَ: «الكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ»

وَلأَبِي دَاوُدَ بِسنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ عُزْوَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: ذُكِرَتِ الطِّيرَةُ عِنْدَ رَسُولِ الله ﷺ فَقَالَ: «أَحْسَنُهَا الْفَالُ، وَلاَ تَردُّ مُسْلِماً، فَإِذَا رأى أَحَدُكُمْ مَا يَكْرَهُ فَلْيَقُلْ؛ اللَّهُمَّ لاَ يَأْتِي بِالْحَسَنَاتِ إِلاَّ أَنْتَ، وَلاَ يَدْفعُ السيئاتِ إِلاَّ أَنْتَ وَلاَ حُوْلَ وَلاَ قُوَّةً إِلاَّ بِكَ (().

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود وصححه النووي.

وَعَن ابْنِ مَسعُودٍ مَرفُوعاً: «الطِّيَرَةُ شِركٌ، الطيرةُ شركٌ، وَمَا مِنَّا إِلاَّ، وَلَكَنَّ الله يُذْهِبُهُ بِالتَّوكُّلِ» رَوَاهُ أَبُو داوُدَ والتَّرْمِذِيُّ وَصحَّحَهُ، وَجَعَل آخِرَه مِنْ قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ (١٠).

وَلأَحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَمْروٍ: «مَنْ رَدَّتُهُ الطَّيْرَةُ عَنْ حَاجَتِهِ فَقَدْ أَشْرَك»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا كَفَّارَةُ ذَلِكَ؟ قَالَ: «أَنْ يَقُولَ: اللَّهمَّ لاَ خَيْرَ إلاَّ خَيْرُكَ، وَلاَ طَيْرَ إلاَّ طَيْرُكَ، ولاَ إِلَهَ غَيْرُكَ» (٢).

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد وصححه أحمد شاكر والألباني.

وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ الْفَضِلِ بْنِ عَبَّاسٍ: «إِنَّمَا الطَّيرَةُ مَا أَمْضَاكَ أَوْ رَدَّكَ» (١٠). فيه مَسائِلُ:

١ ـ التّنبِيهُ عَلَى قَوْلِهِ: ﴿ أَلَا إِنَّمَا طَلَيْرُهُمْ عِندَ ٱللَّهِ ﴾ [الاعراف: ١٣١]، مَعَ
 قَوْلِهِ: ﴿ طَلَيْرُكُمْ مَّعَكُمْ ﴾ [بَن: ١٣١].

٢ \_ نَفْيُ العَدْوَى . ٣ \_ نَفْيُ الطَّيَرَةِ . ٤ \_ نَفْيُ الهَامَةِ .

٥ - نَفْيُ الصَّفَرِ.

(١) رواه أحمد.

- ٦ \_ أَنَّ الفَأَلَ لَيْسَ مِنْ ذَٰلِكَ بَلْ مُسْتَحَبُّ.
  - ٧ \_ تَفْسِيرُ الفَأْلِ.
- ٨ أَنَّ الوَاقعَ فِي القُلُوبِ مِنْ ذَٰلِكَ مَعَ كَرَاهِيَتِهِ لاَ يَضُرُّ بَلْ يُذْهِبُهُ الله بِالتَّوَكُل.
  - ٩ \_ ذِكْرُ مَا يَقُولُ مَنْ وَجَدَهُ.
  - ١٠ \_ التَّصْرِيحُ بِأَنَّ الطَّيْرَةَ شِرْكُ.
    - ١١ تَفْسِيرُ الطَّيْرَةِ المَذْمُومَةِ.

#### بَابُ

## مًا جَاءَ في التنجيم

قَالَ البُخَارِيُّ في صَحِيحِهِ: قَالَ قَتَادَةُ: ﴿خَلَقَ اللهُ هَذِهِ النُّجُومَ لِثَلَاثٍ: ﴿ وَمَلَامَاتٍ يُهْتَدَى بِهَا. لِثَلَاثٍ: زِينَةً للسَّمَاءِ، وَرُجوماً لِلشَّيَاطِينِ، وَعَلاَمَاتٍ يُهْتَدَى بِهَا. فَمَنْ تَأَوَّلَ فِيهَا غَيْرَ ذَلِكَ فقد أَخْطأ وَأَضاعَ نَصِيبَهُ وَتَكَلَّف ما لاَ عِلْمَ لَهُ به انتهى.

وَكَرِهَ قَتَادَةُ تَعَلَّمَ مَنَازِلَ الْقَمَرِ، وَلَمْ يُرَخَّصْ فِيه ابْنُ عُيَيْنَة. ذكَرَهُ حَرْبٌ عَنْهُمَا، وَرَخَّصَ فِي تَعَلَّمِ الْمَنَازِلِ أَحْمَدُ وإسحاقُ.

وعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "ثَلاَثَةٌ لاَ يَدْخُلُونَ اللهِ ﷺ: "ثَلاَثَةٌ لاَ يَدْخُلُونَ الْجَنَةَ: مُدْمِنُ الخَمْرِ، وَقَاطِعُ الرَّحِمِ، وَمُصَدِّقٌ بِالسِّحْرِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ حِبَّانَ في صَحِيحهِ (۱).

<sup>(</sup>١) رواه أحمد وابن حبان وهو صحيح.

## فيهِ مَسائِلُ:

- ١ \_ الحِكْمَةُ فِي خَلْقِ النُّجُوم.
- ٢ \_ الرَّدُّ عَلَى مَنْ زَعَمَ غَيْرَ ذٰلِكَ.
- ٣ \_ ذِكْرُ الخِلافِ فِي تَعَلُّم المَنَازِلِ.
- ٤ \_ الوَعِيدُ فِيمَنْ صَدَّقَ بِشَيْءِ مِنَ السَّحْرِ وَلَوْ عَرَفَ أَنَّهُ بَاطِلٌ.

# بَسابُ مَا جَاءَ في الاسْتِسْقَاءِ بالأنْوَاءِ

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ ثُكَذِّبُونَ ﴿ ﴾ [الواقعة:

.[ \ Y

وَعَنْ أَبِي مَالِكَ الأَشْعَرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَرْبَعٌ في أُمَّتِي منْ أَمْرِ الْجَاهِلِيةِ لاَ يَتْركُونَهُنَّ: الْفَخْرُ فِالَّانِيَّةِ لاَ يَتْركُونَهُنَّ: الْفَخْرُ بِالأَحسَابِ، وَالاَسْتِسْقَاءُ بِالنَّجُومِ، وَالنَّيَاحَةُ بِالأَحسَابِ، وَالاَسْتِسْقَاءُ بِالنَّجُومِ، وَالنَّيَاحَةُ عَلَى الميتَّتِ». وَقَالَ: «النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا، ثُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَى الميتَّتِ». وَقَالَ: «النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا، ثُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ مِنْ جَرَبٍ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَلَهُمَا عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الجُهَنِيِّ قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ ﷺ صَلاَةَ الصَّبْحِ بِالْحُدَيْبِيةِ عَلَى إِثْرِ سَمَاءِ كَانَت مِنَ اللَّيْلِ، فَلَمَّا انْصرَفَ افْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: «هل تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُم؟» قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «قَالَ: أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤمِنٌ بِي وكَافِرٌ. فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللهِ وَرَحْمتِهِ، فذَلِكَ مُؤمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالْكُوكَبِ. وَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِنَوءِ كَذَا وكذَا، فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤمِنٌ بِي مُؤمِنَ اللهِ وَرَحْمتِهِ وَلَا مُعْرِنَا بِنَوءِ كَذَا وكذَا، فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤمِنٌ بِي مُؤمِنٌ بِي مُؤمِنٌ بِي مُؤمِنٌ بِي مُؤمِنٌ بَي مُؤمِنٌ بِي مُؤمِنٌ بِي مُؤمِنٌ بِي مُؤمِنٌ بَي مُؤمِنٌ بَي مُؤمِنٌ بَي مُؤمِنٌ بِي مُؤمِنَا بِنَوءٍ كَذَا وكذَا، فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤمِنٌ بِي مُؤمِنٌ بِي مُؤمِنٌ بَي مُؤمِنٌ بَي مُؤمِنٌ بَاللَّو عَلَى مُؤمِنٌ بَاللَّهُ وكَالَولَ مُؤمِنٌ بَي مُؤمِنَ اللَّهُ وكَالَا لِي مُؤمِنَ بِي مُؤمِنَ اللَّهِ مُؤمِنَ اللَّهِ وكَذَا وكَذَا وكَذَا وكَذَا وكَذَا وكَذَا اللَّهُ وكَالِكُ مُؤمِنٌ اللَّهُ وكَبِ ».

وَلَهُمَا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَعَنَاهُ وَفِيهِ: قَالَ بَعْضُهُمْ لَقَدْ صَدَقَ نَوْءُ كَذَا وَكَذَا، فَأَنْزَلَ اللهُ هَذِهِ الآيَةَ: ﴿ ﴿ فَكَلَآ أُقْسِمُ بِمَوَقِعِ ٱلنَّجُولِ ﴿ ثَكَذِهِ : ﴿ ثَكَذِّبُونَ ﴿ ثَكَذِّبُونَ ﴿ إللهِ اللهَ عَالِهِ : ﴿ مُكَذِّبُونَ ﴿ ثَالِهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

## فيهِ مَسائِلُ:

١ \_ تَفْسِيرُ آيَةِ الْوَاقِعَةِ.

٢ \_ ذِكْرُ الأَرْبَعِ الَّتِي مَنْ أَمْرِ الجَاهِلِيَّةِ.

٣ \_ ذِكْرُ الكُفْرِ فِي بَعْضِهَا.

- ٤ \_ أَنَّ مِنَ الكُفْرِ ما لا يُخْرِجُ مِنَ المِلَّةِ.
- ٥ \_ قَوْلُهُ: ﴿أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤمِنٌ بِي وَكَافِرٌ ﴾ بِسَبَبِ نُزُولِ النَّعْمَةِ.
  - ٦ \_ التفطُّنُ للإِيمَانِ فِي هٰذَا المَوْضِعِ.
    - ٧ \_ التَّفَطُّنُ لِلكُفْرِ فِي هٰذا المَوْضِع.
  - ٨ ـ التَّفَطنُ لِقَوْلِهِ: «لَقَدْ صَدَقَ نَوْءُ كذا وَكَذَا».
  - ٩ إِخْرَاجُ العَالِمِ لِلمَتَّعْلِمِ للمَسْأَلَةِ بالاسْتِفْهَامِ عَنْهَا؛ لِقَوْلِهِ:
     «أَتَذْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ.
    - ١٠ \_ وعيدالنائحة.

#### بَـابُ

قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمُّ كَحُبِّ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمُّ كَحُبِّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ قُلْ إِن كَانَ ءَابَٱلْؤَكُمْ وَأَبْنَآ وُكُمْ ﴾ إلى قوله: ﴿ أَحَبَ إِلَيْتِكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. . . ﴾ الآية .

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «لاَ يُؤمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبً إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينِ» أَخْرَجَاه.

وَلَهُمَا عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلاَوَةَ الإِيمانِ: أَنْ يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُعِرَبُ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُعِرَبُ المَرْءَ لاَ يُحِبُهُ إِلاَّ للهِ، وأَنْ يَكُرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللهُ مِنْهُ، كَمَا يَكْرَه أَن يُلْقَى فِي النَّارِ».

وفي رِوَايَةٍ: «لاَ يَجِدُ أَحَدٌ حَلاَوَةَ الإِيمانِ حتَّى...» إلى آخرِهِ.

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما ـ قَالَ: «مَنْ أَحَبَّ في اللهِ، وَاَبْغَضَ في اللهِ، وَوَالَى في اللهِ، وَعَادَى في اللهِ، فَإِنَّما تُنالُ وَلاَية اللهِ بذلِكَ، وَلَنْ يَجِدَ عبدُ طعمَ الإيمانِ وإِنْ كَثُرَتْ صَلاَتُهُ وَصَوْمُهُ حَتَّى بذلِكَ، وَلَنْ يَجِدَ عبدُ طعمَ الإيمانِ وإِنْ كَثُرَتْ صَلاَتُهُ وَصَوْمُهُ حَتَّى بَكُون كَذَلِكَ، وقَدْ صَارَتْ عَامَّةُ مُؤاخَاةِ النَّاسِ عَلَى أَمْرِ الدُّنْيَا، وَذَلِكَ يَكُون كَذَلِكَ، وقَدْ صَارَتْ عَامَّةُ مُؤاخَاةِ النَّاسِ عَلَى أَمْرِ الدُّنْيَا، وَذَلِكَ لاَ يُجْدِي عَلَى أَمْدِ الدُّنْيَا، وَذَلِكَ لاَ يُجْدِي عَلَى أَمْدِ اللهُ اللهِ شَيْئاً» رَوَاهُ ابْنُ جَرِيرٍ.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تعالى: ﴿ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ إِنِ ﴾ [البغرة: ١٦٦] قَالَ: الْمَوَدَّةُ.

#### فيه مَسائِلُ:

- ١ تَفْسِيرُ آيَةِ البَقَرَةِ.
- ٢ تَفْسِيرُ آيَةٍ ﴿بَرَاءَةً ﴾.
- ٣ \_ وُجُوبُ مَحَبَّتِهِ ﷺ عَلَى النَّفْسِ وَالأَهْلِ وَالمَالِ.
- ٤ أَنَّ نَفْيَ الإِيمَانِ لا يَدُلُّ عَلَى الخُرُوجِ مِنَ الإِسْلَامِ.
- ٥ \_ أَنَّ للإيمَانِ حَلاَوَةٌ قَدْ يَجِدُهَا الإِنْسَانُ وَقَدْ لا يَجِدُهَا.
- ٦ أَعْمَالُ القَلْبِ الأَرْبَعِ الَّتِي لا تُنَالُ وِلاَيَةُ الله إِلاَّ بِهَا وَلاَ يَجِدُ أَحَدٌ طَعْمَ الإِيمَانِ إِلا بِهَا.

٧ - فَهُمُ الصَّحَابِيِّ لِلْوَاقِعِ أَنَّ عَامَّةَ المُؤاخَاةِ عَلَى أَمْرِ الدُّنْيَا.

٨ - تَفْسِيرُ: ﴿ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَاكُ آلِيُّ ﴾ [البقرة: ١٦٦].

٩ \_ أَنَّ مِنَ المُشْرِكِينَ مَنْ يُحِبُّ الله حُبّاً شَدِيداً.

١٠ ـ الوَعِيدُ عَلَى مَنْ كَانَ الثَّمانِيَّةُ أُحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ دِينِهِ.

١١ ـ أَنَّ مَنِ اتَّخَذَ نِدَّا تُسَاوِي مَحَبَّتُهُ مَحَبَّةَ الله ؛ فَهُوَ الشَّرْكُ الأَكْبَرُ.

#### بَـابُ

قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ إِنَّمَا ذَلِكُمُ ٱلشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيآ مَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنهُم مُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّهَ ﴾ [آل عمران: ١٧٥].

وَقَوْلِهِ: ﴿ إِنَّمَا يَصْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاقَ ٱلزَّكَوْةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾ الآية .

وَقَوْلِهِ: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَكَا بِٱللَّهِ فَإِذَاۤ أُوذِى فِ ٱللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ ﴾ الآية . وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ ـ رَضِيَ اللهُ عنه ـ مَرْ فُوعاً: ﴿إِنَّ مِنْ ضَعْفِ الْيَقِينِ اللهُ عنه ـ مَرْ فُوعاً: ﴿إِنَّ مِنْ ضَعْفِ الْيَقِينِ اللهُ عَنْ مَا لَمْ النَّاسَ بِسَخَطِ اللهِ، وَأَنْ تَخْمَدَهُمْ عَلَى رِزْقِ اللهِ، وَأَنْ تَذُمَّهُمْ عَلَى رِزْقِ اللهِ، وَأَنْ تَذُمَّهُمْ عَلَى مِزْقِ اللهِ، وَأَنْ تَذُمَّهُمْ عَلَى مَا لَمْ يُؤْتِكَ اللهُ. إِنَّ رِزْقَ اللهِ لا يَجُرُّهُ حِرْصُ حَرِيصٍ، وَلاَ يَرُدُهُ كَلَى مَا لَمْ يُؤْتِكَ اللهُ. إِنَّ رِزْقَ اللهِ لا يَجُرُّهُ حِرْصُ حَرِيصٍ، وَلاَ يَرُدُهُ كَرَاهِيَةُ كَارِهِ (١).

<sup>(</sup>١) رواه أبو نعيم هو حسن.

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عنها \_ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «مَنِ الْتُمَسَ رِضَا اللهِ بِسَخَطِ النَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنهُ وَأَرْضَى عَنهُ النَّاسَ. وَمَنِ الْتُمَسَ رِضَا النَّاس بِسَخَطِ اللهِ سَخِطَ اللهُ عَلَيْهِ وَأَسْخَطَ عَلَيْهِ النَّاسَ» الْتَمَسَ رِضَا النَّاس بِسَخَطِ اللهِ سَخِطَ اللهُ عَلَيْهِ وَأَسْخَطَ عَلَيْهِ النَّاسَ» رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ في صَحِيحِهِ (١١).

<sup>(</sup>١) رواه ابن حبان وصححه الألباني.

## فيهِ مَسائِلُ:

- ١ \_ تَفْسِيرُ آيَةِ آلِ عَمْرَانَ . ٢ \_ تَفْسِيرُ آيَةِ ﴿ بَرَاءَ ۗ ﴾ .
- ٣ \_ تَفْسِيرُ آيَةِ العَنْكَبُوتِ. ٤ \_ أَنَّ اليَقِينَ يَضْعُفُ وَيَقُوى.
  - ه \_ عَلاَمَةُ ضَعْفِهِ، وَمِنْ ذَٰلِكَ لهٰذِهِ الثَّلاَث.
    - ٦ \_ إِنَّ إِخْلَاصَ الخَوْفِ لله مِنَ الفَرَائِضِ.
  - ٧ \_ ذِكْرُ ثَوَابِ مَنْ فَعَلَهُ. ٨ \_ ذِكْرُ عِقَابٍ مَنْ تَرَكَهُ.

#### بَابُ

قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ ﴾ [المائدة: ٢٣].

وقَوْلِهِ: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ ﴾ الآية.

وَقَوْلِهِ: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّمِيُّ حَسْبُكَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱتَبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾ [الأنفال: ٦٤].

وَقُولِهِ: ﴿ وَمَن يَتُوكُّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَهُو حَسَّبُهُ ﴿ وَمَن يَتُوكُلْ عَلَى ٱللَّهِ فَهُو حَسَّبُهُ ﴿ وَالطلاق: ٣].

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ \_ رضي الله عنهما \_ قَالَ: «حَسْبُنَا اللهُ ونِعْمَ الْوكِيلُ» قَالَهَا إِبْرَاهِيمُ \_ عَلَيْهِ السَّلامُ \_ حِينَ ٱلْقِيَ فِي النادِ.

وقَالَهَا مُحَمَّدٌ ﷺ حين قَالُوا لَهُ: ﴿ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمُّ فَاخْشُوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيكُنَا وَقَالُواْ حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴿ ﴾ [آل عمران: ١٧٣]. رواه البخاري والنسائي. .

#### فيهِ مَسائِلُ:

- ١ \_ أَنَّ التَّوكُّلَ مِنَ الفَرَاثِضِ.
  - ٢ \_ أَنَّهُ مِنْ شُرُوطِ الإيمَانِ.
    - ٣ \_ تَفْسِيرُ آيَةِ الْأَنْفَالِ.
  - ٤ تَفْسِيرُ الآيَةِ فِي آخرِهَا.
    - ٥ \_ تَفْسِيرُ آيَةِ الطَّلاقِ.
- ٢ ـ عِظَمُ شَأْنِ لَمذِهِ الكَلِمَةِ، وَأَنْهَا قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدِ ﷺ فِي الشَّدَائِدِ.

#### بَسابُ

قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ أَفَا مِنُواْ مَكَرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكَرَ اللَّهِ إِلَّا اللهِ تَعَالَى: ﴿ أَفَا مِنُواْ مَكَرَ اللَّهِ إِلَّا الْعَرَافِ: ٩٩].

وَقُوْلِهِ: ﴿ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ: إِلَّا ٱلضَّٱلُّونَ ﴿ ﴾ [الحجر: ٥٦].

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رضي الله عنهما ـ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ سُئِلَ عَنِ الكَبَائِرِ فَقَالَ: «الشِّرْكُ باللهِ، وَالْيَأْسُ مِنْ رَوْحِ اللهِ، والأَمْنُ مِنْ مَكْرِ اللهِ، والأَمْنُ مِنْ مَكْرِ اللهِ، والأَمْنُ مِنْ مَكْرِ اللهِ» (١).

<sup>(</sup>١) رواه البزار وحسنه الألباني.

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: ﴿أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ الْإِشْرَاكُ بِاللهِ، والأَمْنُ مِنْ مَكْدِ اللهِ، وَالْأَمْنُ مِنْ رَوْحِ اللهِ». رَوَاهُ عَبْدُ اللهِ، وَالْيَاسُ مِنْ رَوْحِ اللهِ». رَوَاهُ عَبْدُ الرزّاقِ (۱). الرزّاقِ (۱).

## فيهِ مَسائِلُ:

١ \_ تَفْسِيرُ آيَةِ الْأَغْرَافِ.

٢ \_ تَفْسِيرُ آيَةِ الحِجْرِ.

٣ \_ شِدَّةُ الوَعِيدِ فِيمَنْ أَمِنَ مَكْرَ الله .

٤ \_ شِدَّةُ الوّعِيدِ فِي القُّنُوطِ.

(١) رواه عبدالرزاق وصححه ابن كثير.

# بَابُ مِنَ الإينمَانِ بِاللهِ الصَّبْرُ على أَقْدارِ اللهِ

قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَن يُؤْمِنُ إِلَّهِ يَهْدِ قَلْبَكُمْ ﴾ [التغابن: ١١].

قَالَ عَلْقَمَةُ: هُوَ الرَّجُلُ تُصِيبُهُ المُصِيبَةُ فَيَعْلَمُ أَنَّهَا مِنْ عِنْدِ اللهِ فَيَرْضَى وَيُسَلِّمُ.

وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ مَا يَهِمْ كُفَرٌ: الطَّعْنُ في النَّسَبِ، وَالنَّيَاحَةُ على الْمَيِّتِ، وَالنَّيَاحَةُ على الْمَيِّتِ،

وَلَهُمَا عَن ابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عنه - مَرْفُوعاً: «لَيْسَ مِناً مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ».

وَعَنْ أَنَسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدِهِ الْخَيْرَ عَجَّلَ لَهُ الْمُقُوبَةَ في الدُّنْيَا، وإِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ أَمسُكَ عَنْهُ بِذَنْبِهِ حَتَّى يُوَافِيَ به يَوْمَ القِيَامَةِ»(١).

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي وصححه الألباني.

وقالَ النبيُّ ﷺ: ﴿إِنَّ عِظَمِ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلَاءِ، وَإِنَّ اللهُ تَعَالَى إِذَا أَحَبَّ قَوْماً ابْتَلَاهُمْ، فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضا، وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ». حسَّنهُ التَّرمِذِيُّ (١).

## فيهِ مَسائِلُ:

١ \_ تَفْسِيرُ آيَةِ التَّغَابُنِ. ٢ \_ أَنَّ لَهٰذَا مِنَ الإِيمَانِ بالله.

٣ \_ الطُّغنُ فِي النَّسَبِ.

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي وحسنه الألباني.

- ٤ ـ شِدَّةُ الوَعِيدِ فِيمَنْ ضَرَبَ الخَدُودَ، وَشَقَّ الجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوى الجَاهِلِيَّةِ.
  - ٥ عَلَامَةُ إِرَادَةِ الله بِعَبْدِهِ الخَيْرَ.
    - ٦ \_ إِرَادَةُ الله بِهِ الشَّرِّ.
    - ٧ عَلاَمَةُ حُبِّ الله لِلْعَبْدِ.
      - ٨ تَخْرِيمُ السُّخْطِ.
    - ٩ ثَوَابُ الرِّضَاءِ بِالبَلاءِ.

## بَابُ مَا جاءَ في الرّيّاءِ

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ قُلْ إِنَّمَا آنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ بُوحَىٰ إِلَى آنَا ٓ إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَحِيْدُ ﴾ الآيةُ.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ \_ رضي اللهُ عنه \_ مَرْفُوعاً: "قَالَ اللهُ تَعَالَى: أَنَا أَخْنَى الشُّركاءِ عَنِ الشَّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ مَعِي فِيهِ غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ ـ رضي اللهُ عنه ـ مَرْفُوعاً: « الْأَ أُخْبِرَكُمْ بِمَا هُوَ أَخُونَ كُمْ بِمَا هُوَ أَخُونَ كُمْ بِمَا هُوَ أَخُونَ كُمْ عِنْدِي مِنَ المَسِيحِ الدَّجَّالِ؟ » قَالُوا: بَلَى. قَالَ: «الشَّرْكُ الْخَفِيُّ، يَقُومُ الرَّجُلُ فَيُصَلِّي فَيزَيِّنُ صَلاَتَهُ لِمَا يَرَى مِنْ نَظَرِ رَبُّلُ الْخَفِيُّ، وَقُومُ الرَّجُلُ فَيُصَلِّي فَيزَيِّنُ صَلاَتَهُ لِمَا يَرَى مِنْ نَظَرِ رَبُّلُ الْحَمَدُ (١).

فيهِ مَسائِلُ:

١ \_ تَفْسِيرُ آيَةِ الكَهْفِ.

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجه وحسنه الألباني.

- ٢ الأمْرُ العَظِيمِ فِي رَدِّ العَمَلِ الصَّالِحِ إِذَا دَخَله شَيْءٌ لِغَيْرِ الله.
  - ٣ \_ ذِكْرُ السَّبَبِ المُوجِبِ لِذَٰلِكَ، وَهُوَ كَمَالُ الغِنَى.
    - ٤ \_ أَنَّ مِنْ الأسْبَابِ أَنَّهُ تَعَالَى خَيْرُ الشُّرَكَاءِ.
    - ٥ \_ خَوْفُ النَّبِيِّ عَلَى أَصْحَابِهِ مَنَ الرِّيَاءِ.
- ٦ أَنَّهُ فَسَّرَ ذَٰلِكَ بِأَنَّ المَرْءَ يُصَلِّي لله، لٰكِنْ يُزَيَّنُهَا لِمَا يَرَى مِنْ نَظَرِ
   الرَّجُلِ إِلَيْهِ.

# بَسابٌ مِنَ الشِّرْكِ إِرَادَةُ الإِنْسَانِ بِعَمَلِهِ الدُّنْيَا

وَقُولِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَنَهَا نُوَفِ إِلَيْهِمْ أَعْمَلُهُمْ فِهَا وَهُرْ فِهَا لَا يُبْخَسُونَ ﴿ ﴾ الآيتَيْنِ.

في الصّحيحِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة - رضي اللهُ عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تَعِسَ عَبْدُ الدَّرْهَمِ، تَعِسَ عَبْدُ اللهِ ﷺ: «تَعِسَ عَبْدُ الدَّرْهَمِ، تَعِسَ عَبْدُ الْخَمِيصَةِ، تَعِسَ عَبْدُ الدَّرْهَمِ، وَإِنْ لَمْ يُعْطَ سَخِطَ، الْخَمِيصَةِ، تَعِسَ عَبْدُ الْخَمِيطَةِ، إِنْ أَعْطِي رَضِيَ، وَإِنْ لَمْ يُعْطَ سَخِطَ، تَعِس وانْتُكَسَ، وَإِذَا شِيكَ فَلا انْتَقَشَ. طُوبِي لَعَبْدِ آخِذِ بِعِنَانِ فَرَسِهِ فِي تَعِس وانْتُكَسَ، وَإِذَا شِيكَ فَلا انْتَقَشَ. طُوبِي لَعَبْدِ آخِذِ بِعِنَانِ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَشْعَتُ رَأْسُهُ، مُعْبَرَةٍ قَدَمَاهُ، إِنْ كَانَ فِي الْعَالَةِ كَانَ فِي السَّاقَةِ ؟ إِن اسْتَأْذَنَ لَمْ يُؤذَنْ لَهُ، وَإِنْ شَفَعَ لَمْ يُشَفَعْ ».

#### فيهِ مَسائِلُ:

- ١ \_ إِرَادَةُ الإِنْسَانِ الدُّنْيَا بِعَمَلِ الآخِرَةِ.
  - ٢ ـ تَفْسِيرُ آيَةٍ هُودٍ.
- ٣ \_ تَسْمِيّةُ الإنسانِ المُسْلِم عَبْدَ الدّينَارِ وَالدُّرْهُم والخَمِيصَةِ.
  - ٤ \_ تَفْسُيرُ ذٰلِكَ بِأَنَّهُ إِنَّ أَعْطِيَ رَضِيَ وَإِنْ لَمْ يُعْطَ سَخِطَ.
    - ٥ ـ قَوْلُهُ: «تَعِسَ وانْتَكَسَ».
    - ٦ ـ قَوْلُهُ: ﴿ وَإِذَا شَيْكَ ؛ فَلَا انْتَقَشَ ﴾ .
    - ٧ \_ الثَّنَاءُ عَلَى المُجَاهِدِ المَّوْصُوفِ بِتِلْكَ الصَّفَاتِ.

#### بَسابُ

# مَنْ أَطَاعَ الْعُلَمَاءَ والْأَمَرَاءَ فِي تَحْرِيمٍ مَا أَحَلَّ اللهُ أو تَحْلِيل مَا حَرَّمَ اللهُ فَقَدْ اتَّخَذَهُم أَرْبَاباً

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يُوشِكُ أَنْ تَنْزِلَ عَلَيْكُمْ حِجَارَةٌ مِنَ السَّماءِ: أَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَتَقُولُونَ: قَالَ أَبُو بِكْرِ وَعُمَرُ اللهِ عَلَيْهِ وَتَقُولُونَ:

(١) رواه أحمد.

وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: عَجِبْتُ لِقَوْمٍ عَرَفُوا الإِسْنَادَ وَصِحَّتَهُ، يَذْهَبُونَ إِلَى رأْي سُفْيَانَ؛ وَاللهُ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِوا أَن تُصِيبَهُمْ عَذَابُ أَلِيدُ ﴿ فَلْيَحْذَرِ اللَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِوا أَن تُصِيبَهُمْ عَذَابُ أَلِيدُ ﴿ إِلَيْهِ النور: ١٣].

أَتَدْرِي مَا الفِتْنَةُ؟ الْفِتْنَةُ: الشَّرْكُ: لَعَلَّهُ إِذَا رَدَّ بَعْضَ قَوْلِهِ أَنْ يَقَعَ فِي قَلْبِهِ شَيْء مِنَ الزَّبْغ فَيَهلِكُ». 

## فيهِ مَسائِلُ:

١ - تَفْسِيرُ آيَةِ النُّورِ.

٢ \_ تَفْسِيرُ آيَةٍ ﴿بَرَاءَةً﴾.

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي وحسنه الألباني.

- ٣ التَّنبِيهُ عَلَى مَعْنَى العِبَادَةِ الَّتِي أَنْكُرَهَا عَديُّ .
- ٤ تَمْثِيلُ ابنِ عَبَّاسِ بأبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، وَتَمْثِيلُ أَحْمَدَ بِسُفْيَانَ.
- تغيرُ الأخوالِ إلى لهذهِ الغايةِ، حَتَّى صارَ عِنْدَ الأَكْثَر عِبَادَةُ الأَخْبَارِ الرُّهْبَانِ هِيَ أَفْضَلُ الأَعْمَالِ، وَتُسَمَّى الوِلاَيَةُ، وِعِبَادَةُ الأَخْبَارِ هِيَ الْغِلْمُ وَالفِقْه، ثُمَّ تَغَيَّرَتِ الأحوالُ إلى أَنْ عُبِدَ مِنْ دُونِ الله مَنْ لَيْسَ مِنَ الصَّالِحِينَ، وَعُبِدَ بِالمَعْنَى الثَّانِي مَنْ هُوَ مِنَ الجَاهِلِينَ.
   الجَاهِلِينَ.

## بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكُمُوا إِلَى الطَّلْغُوتِ وَقَدْ أَمِهُوا أَن يَكَفُرُوا بِدِّ. وَيُدِيدُ الشَّيْطُلُنُ أَن يُخِلِّهُمْ مَنكَلًا بَعِيدُا ﴿ . . . ﴾ الآياتُ .

وَقَوْلِهِ: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا نُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا خَنُنُ مُصْلِحُونَ ﴾ [البنرة: ١١]

وَقُوْلِهِ: ﴿ وَلَا نُفُسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَىجِهَا ﴾ [الاعراف: ٥٦].

وَقَوْلِهِ: ﴿ أَفَحُكُمُ ٱلْجَهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ . . ﴾ الآيةُ .

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو رضي اللهُ عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: ﴿ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعاً لِمَا جِئْتُ بِهِ \* قَالَ النَّووِيُّ: حَدِيثٌ صَحِيحٌ رُوِّيْنَاهُ فِي كِتَابِ الْحُجَّةِ بإسْنَادٍ صَحِيحٍ. وَقَالَ الشَّغْبِيُّ: (كَانَ بَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْمُنَافِقِينَ وَرَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ
خُصُومَةٌ، فَقَالَ الْيَهُودِئُ: نَتَحَاكَمُ إِلَى مُحَمَّدٍ؛ عَرَفَ أَنَّهُ لاَ يَأْخُذُ
الرُّشُوءَ، وَقَالَ الْمُنَافِقُ: نَتَحَاكَمُ إِلَى الْيَهُودِ: لِعِلْمِهِ أَنَّهُمْ يَأْخُذُونَ
الرُّشُوءَ، فَاتَّفَقَا عَلَى أَنْ يَأْتِيَا كَاهِناً فِي جُهَيْنَةَ فَيَتَحَاكَمَا إِلَيْهِ فَنَزَلَتْ:
﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَرْعُمُونَ . . . ﴾ الآيةُ اللهُ . . .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن جرير وإسناده صحيح إلا أنه مرسل.

وَقِيلَ: «نَزَلَتْ فِي رَجُلَينِ اختصما، فَقَالَ أَحَدُهما: نَتَرَافَعُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، وَقَالَ الآخَوُ: إِلَى كَعْبِ بْنِ الأَشْرَفِ، ثَمَّ تَرَافَعَا إِلَى عُمَرَ، فَذَكَرَ لَهُ أَحَدُهُمَا الْقِصَّة، فَقَالَ لِلَّذِي لَمْ يَرْضَ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ: أَكَذَلِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَضَرَبَهُ بِالسَّيْفِ فَقَتَلَه» (١١).

<sup>(</sup>١) أخرجه الواحدي معلقاً وهو ضعيف.

- ١ تَفْسِيرُ آيَةِ النِّسَاءِ وَمَا فِيهَا مِنَ الْإِعَانَةِ عَلَى فَهُم الطَّاغُوتِ.
- ٢ ـ تَفْسِيرُ آيَةِ البَقَرَةِ: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا لُغْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [البنرة:
   ١١].
- ٣ ـ تَفْسِيرُ آيَةِ الأَعْرَافِ: ﴿ وَلَا نُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا ﴾
   (الأمراف: ٥٦).

- ٤ \_ تَفْسِيرُ ﴿ أَفَحُكُمُ ٱلْجَهِلِيَّةِ يَبْغُونً ﴾ [المائدة: ٥٠].
- ٥ \_ مَا قَالَهُ الشَّعْبِيُّ فِي سَبَبِ نُزُولِ الآيَةِ الأولى .
  - ٦ \_ تَفْسِيرُ الإِيْمَانِ الصَّادِقِ والكَاذِبِ.
    - ٧ \_ قِصَّةُ عُمَرَ مَعَ المُنَافِقِ.
- ٨ كَوْنُ الإِيْمَانَ لا يَحْصُلُ لاْحَدِ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعاً لِمَا جَاءَ بِهِ
   الرَّسُولُ ﷺ.

## بَـابُ مَنْ جَحَدَ شَيْئاً مِنَ الْأَسْماءِ والصَّفَات

وَقُولِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِٱلرَّحْمَٰنِ ﴾ الآيةُ.

وَفِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ: قَالَ عَلِيٍّ: «حَدَّثُوا النَّاسَ بِمَا يَعْرِفُونَ، أَتُريدُونَ أَنْ يُكَذَّبَ اللهُ وَرَسُولُهُ ؟ ٩.

وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ ابْنِ طَاوُوسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّهُ رَأَىٰ رَجُلاً انْتَهَضَ لَمَّا سَمِعَ حَدِيثاً عَنِ النَّبِيِّ ﷺ في الصَّفَاتِ؛ اسْتِنْكَاراً لِذَلِكَ فَقَالَ: مَا فَرَقُ هَوْلاءِ؟ يَجِدُونَ رِقَّةً عِنْدَ مُحْكَمِهِ وَيَهْلِكُونَ عَنْدَ مُتَشَابِهِهِ انتهى (١).

وَلَمَّا سَمِعَتْ قُرَيْشٌ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَذْكُرُ الرَّحْمَنَ، أَنْكَرُوا ذَلِكَ، فَأَنْزَلَ اللهُ فِيهِم: ﴿ . . . وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِٱلرَّحْمَنِ ۚ . . . ﴾ (٢) .

<sup>(</sup>١) رواه عبدالرزاق وابن أبي عاصم وهو صحيح.

<sup>(</sup>۲) رواه ابن جریر وهو صحیح.

- ١ \_ عَدَمُ الإِيمَانِ بِجَحْدِ شَيْءٍ مَنِ الأَسْمَاءِ وَالصَّفَاتِ.
  - ٢ \_ تَفْسِيرُ آيَةِ الرَّعْدِ.
  - ٣ \_ تَرْكُ التَّحْدِيثِ بِمَا لا يَفْهَمُ السَّامِعُ.
- ٤ ـ ذِكْرُ العِلَّةِ: أَنَّهُ يُفْضِي إِلَى تَكْذِيبِ الله وَرَسُولِهِ وَلَوْ لَمْ يَتَعَمَّدِ
   المُنْكِرُ.
  - ٥ \_ كَلاَمُ ابنِ عَبَّاسِ لِمَنِ اسْتَنْكَرَ شَيئاً مِنْ ذَٰلِكَ، وَأَنَّهُ أَهْلَكَهُ.

## بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى

﴿ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا ﴾ الآية

قَالَ مُجَاهِدٌ مَا مَعْنَاه: «هُوَ قَوْلُ الرَّجُلِ: هَذَا مَالِي وَرِثْتُهُ عَنْ آبَائِي». وَقَالَ عَوْنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: «يَقُولُونَ: لَوْلاَ فُلانٌ لَمْ يَكُنْ كَذَا». وَقَالَ ابْنُ قُتَيْبَةَ: يَقُولُون: «هَذَا بِشَفَاعَةِ آلِهَتِنَا». وَقَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ ـ بَعْدَ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الَّذِي فِيهِ أَنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ: «أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ» الحدِيثَ ـ وقَدْ تَعَالَى قَالَ: «أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ» الحدِيثَ ـ وقَدْ تَقَدَّمَ ـ: «وَهَذَا كثيرٌ فِي الْكِتَابِ والسُّنَّة يَذُمُ سُبْحَانَهُ مَنْ يُضِيفُ إِنْعَامَهُ إِنْعَامَهُ إِلَى خَيْرِهِ، وَيُشْرِكُ بِهِ. قَالَ بعضُ السَّلَفِ هُوَ: كَقَوْلِهِمْ كَانَتِ الرَّيحُ طَيْبَةً وَالْمَلَاحُ حَاذِقاً. . . وَنَحو ذَلِكَ مِمَّا هُوَ جَارٍ عَلَى ٱلْسِنَةِ كَثِيرٍ».

- ١ \_ تَفْسِيرُ مَعْرِفَةِ النَّعْمَةِ وَإِنْكَارِهَا.
- ٢ \_ مَعْرِفَةُ أَنَّ لهٰذَاجَارِ عَلَى ٱلْسِنَةِ كَثِيرٍ.
  - ٣ \_ تَسْمِيَةُ هٰذَا الكَلام إِنْكَاراً للنَّعْمَةِ.
    - ٤ \_ اجْتِمَاعُ الضَّدَّيْنِ فِي القَلْبِ.

## بَابُ قَوْلِ الله تَعَالَى

﴿ فَ لَا يَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [البغرة: ٢٢]

قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ في الآيةِ: ﴿الأَنْدَادُ هُوَ: الشَّرْكُ؛ أَخْفَى مِنَ دَبِيبِ النَّمْلِ عَلَى صَفَاةٍ سَوْدَاءَ في ظُلْمَةِ اللَّيْلِ، وَهُوَ أَنْ تَقُولَ؛ وَاللهِ وَحَيَاتِكَ يَا فُلانُ، وَحَيَاتِي، وَتَقُولُ: لَوْلاَ كُلَيْبَةُ هَذَا، لأَتَانَا اللَّصُوصُ، وَلَوْلاَ الْبَطُّ فِي الدَّارِ؛ لأَتَى اللَّصُوصُ، وَقَوْلُ الرَّجُلِ اللَّصُوصُ، وَقَوْلُ الرَّجُلِ اللَّصُوصُ، وَقَوْلُ الرَّجُلِ اللَّصُوصُ، وَقَوْلُ الرَّجُلِ اللَّهُ وَفُلاَنُ، لاَ لِصَاحِبِهِ: مَا شَاءَ اللهُ وَشِئْتَ، وَقَوْلُ الرَّجُلِ: لَوْلاَ اللهُ وَفُلاَنُ، لاَ لِصَاحِبِهِ: مَا شَاءَ اللهُ وَشِئْتَ، وَقَوْلُ الرَّجُلِ: لَوْلاَ اللهُ وَفُلاَنُ، لاَ يَجْعَلُ فِيهَا فُلاَناً؛ هَذَا كُلُّهُ بِهِ شِرْكُ ». رَوَاهُ ابْنُ أَبِي حَاتِم (١٠).

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي حاتم وهو حسن.

وَعَنْ عَمُرَ بْنِ الخَطَّابِ \_ رَضِيَ اللهُ عنه \_ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ» رَواهُ التَّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (١). الْحَاكِمُ (١).

وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: «لأَنْ أَخْلِفَ بِاللهِ كَاذِباً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَخْلِفَ بِاللهِ كَاذِباً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَخْلِفَ بِغَيْرِهِ صَادِقاً».

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي والحاكم وصححه الألباني.

وَعَنْ حُذَيْغَةً ـ رضي اللهُ عنه ـ عن النّبيِّ ﷺ قَالَ: «لاَ تَقُولُوا: مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ شَاءَ فُلاَنٌ». روَاهُ أَبُو شَاءَ اللهُ ثُمَّ شَاءَ فُلاَنٌ». روَاهُ أَبُو دَاودَ بِسَندٍ صَحِيحٍ.

وَجَاءً عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ: «أَنَّهُ يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ: أَعُوذُ باللهِ وَبِكَ، وَيُجَوِّزُ أَنَّ يَقُولَ: باللهِ ثُمَّ بِكَ»، قَالَ: «وَيَقُولُ: لَوْلاَ اللهُ ثُمَّ فُلاَنٌ، وَلاَ تَقُولُوا: لَوْلاَ اللهُ وَفُلاَنٌ.

- ١ تَفْسِيرُ آيَةِ البَقَرَةِ فِي الْأَنْدَادِ.
- ٢ ـ أَنَّ الصَّحَابَةَ رَضِيَ الله عَنْهُمْ يُفَسِّرُونَ الآيةَ النَّازِلَةَ فِي الشَّرْكِ
   الأَكْبَرِ أَنَّهَا تَعُمُّ الأَصْغَرَ.
  - ٣ \_ أَنَّ الحَلِفَ بِغَيْرِ الله شِرْكُ.
  - ٤ \_ أَنَّهُ إِذَا حَلَفَ بِغَيْرِ الله صَادِقاً فَهُوَ أَكْبَرُ مِنَ اليّمِينِ الغَمُوس.
    - ٥ \_ الفَرْقُ بَيْنَ الوَاوِ وَ(ثُمَّ) فِي اللَّفْظِ.

## بَابُ مَا جَاءَ فِيمنْ لَمْ يَقْنَعْ بِالْحَلِفِ بِاللهِ

عَنِ ابْنِ عُمَرَ ـ رَضِيَ اللهُ عنهما ـ أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «لا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ مَنْ حَلَفَ بِاللهِ فَلْيَصْدُقْ، ومَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللهِ فَلْيَرْضَ، ومَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللهِ فَلْيَرْضَ، ومَنْ لَمُ يَرْضَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ ، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ بِسَنَدٍ حَسَنِ (١).

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجه وصححه الألباني.

١ - النَّهُيُ عَنِ الحَلْفِ بِالآبَاءِ.

٢ \_ الأمْرُ لِلْمَحْلُوفِ لَهُ بِاللهُ أَنْ يَرْضَى.

٣ \_ وَعِيدُ مَنْ لَمْ يَرْضَ.

## بَابُ قَوٰل

# مَا شَاءَ اللهُ وَشِئْتَ

عَنْ قُتَيْلَةً: أَنَّ يَهُودِكِا أَتَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّكُمْ تُشْرِكُونَ تَقُولُونَ: وَالْكَعْبَةِ. فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَرَادُوا أَنْ يَخُلِفُوا أَنْ يَقُولُوا: وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، وَأَنْ يَقُولُوا: مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ شِفْتٌ، رَوَاهُ النَّسَائِقُ وَصَحَّحَهُ (١).

<sup>(</sup>١) رواه النسائى وحسنه الحافظ ابن حجر في الإصابة.

وَلَهُ: أَيضًا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: مَا شَاءَ اللهُ وَلَهُ: مَا شَاءَ اللهُ وَشَنْتَ. قَالَ: «أَجَعَلْتَنِي للهِ نِدَاً؟! بِل مَا شَاءَ اللهُ وَحْدَهُ»(١).

وَلاِبْنِ مَاجَهُ عَنِ الطُّفَيْلِ أَخِي عَائِشَةَ لأُمِّهَا، قَالَ: «رَأَيْتُ كَأَنِّي أَتَيْتُ عَلَى نَفَرٍ مِنَ الْيَهُودِ، فَقُلْتُ: إِنَّكُمْ لأَنْتُمُ الْقَوْمُ، لَوْلاَ أَنْكُمْ تَقُولُونَ: عُزِيْرٌ ابْنُ اللهِ، قَالُوا: وَإِنْكُمْ لأَنْتُمُ الْقَوْمُ لَوْلاَ أَنْكُمْ تَقُولُونَ: مَا شَاءَ اللهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ،

<sup>(</sup>١) رواه أحمد وصححه أحمد شاكر.

ثُمَّ مَرَرْتُ بِنَفَرٍ مِنَ النَّصَارَى، فَقُلْتُ: إِنْكُمْ لأَنْتُمُ الْقَوْمُ، لَوْلاَ أَنْكُمْ تَقُولُون: الْمَسَيْحُ ابنُ اللهِ، قَالُوا: وَإِنْكُمْ لأَنْتُمُ الْقَوْمُ، لَوْلاَ أَنْكُمْ تَقُولُونَ مَاشَاءَ اللهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ، فَلَمَّا أَصِبْحَتُ أَخْبَرْتُ بِهَا مَنْ أَخْبَرْتُ مَا أَنْ اللهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ، فَلَمَّا أَصِبْحَتُ أَخْبَرْتَ بِهَا أَحَداكِ، أَخْبَرْتُ ، ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهِ فَأَخْبَرَتُهُ فَقَالَ: «هَلْ أَخْبَرُتِ بِهَا أَحَداكِ، قَلْتُ : فَالَّ : «أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ فَلْتُ : فَالَّ : «أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ فَلْتُ مَ قَالَ : «أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ فَلْتُ مَنْ أَخْبَرَ مِنْكُمْ، وَإِنَّكُمْ قَلْتُمْ كَلِمَةً كَانَ طُفَيْلاً رَأَى رُوبًا أَخْبَرَ بِهَا مَنْ أَخْبَرَ مِنْكُمْ، وَإِنَّكُمْ قَلْتُمْ كَلِمَةً كَانَ مُنْعَنِي كَذَا وَكَذَا أَنْ أَنْهَاكُمْ عَنْهَا، فَلاَ تَقُولُوا: مَا شَاءَ اللهُ وَشَاءَ مُحَمَّد، وَلَكِنْ قُولُوا: مَا شَاءَ اللهُ وَشَاءَ مُحْدَد، وَلَكِنْ قُولُوا: مَا شَاءَ اللهُ وَشَاءَ مُحَمَّد، وَلَكِنْ قُولُوا: مَا شَاءَ اللهُ وَشَاءَ مُحَمَّد، وَلَكِنْ قُولُوا: مَا شَاءَ اللهُ وَشَاءَ مُحَمَّد، وَلَكِنْ قُولُوا: مَا شَاءَ اللهُ وَحُدَهُ (١٠).

<sup>(</sup>١) رواه أحمد وصححه الألباني.

- ١ \_ مَعْرِفَةُ اليَهُودِ بِالشَّرْكِ الأَصْغَرِ.
  - ٣ \_ فَهُمُ الإِنْسَانِ إِذَا كَانَ لَهُ هُوكى.
- ٣ ـ قَوْلُهُ ﷺ: «أَجَعَلْتَنِي لله نِدَأ؟!»؛ فَكَيْفَ بِمَنْ قَالَ: «يَا أَكْرَمَ الخَرْمَ الخَرْمَ الخَرْمَ الخَلْقِ مَا لِي مَنْ ٱلُوذُ بِهِ سِوَاكَ...»، والبَيْتَيُنِ بَعْدَهُ.
  - ٤ \_ أَنَّ لَمْذَا لَيْسَ مَنَ الشَّرْكِ الأَكْبَرِ ؛ لِقُولِهِ: ﴿ يَمْنَعُنِي كَذَّ وَكَذَا ﴾ .
    - ٥ \_ أَنَّ الرُّويَا الصَّالِحَةَ مِنْ أَقْسَامِ الوَحْيِ.
    - ٦ \_ أَنْهَا قَدْ تَكُونُ سَبَبًا لِشَرْع بَعْضِ الْأَحْكَامِ.

## بَسابٌ مَنْ سَبُ الدَّهْرَ فَقَدْ آذَى اللهَ

وَقُولِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَقَالُواْ مَا هِنَ إِلَّا حَيَالُنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَغَيَا وَمَا يُهْلِكُنَا ۗ إِلَّا ٱلدَّمْرُ ﴾ الآية.

وَفِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً \_ رضي اللهُ عنه \_ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «قَالَ اللهُ تَعَالَى: يُؤْذِينِي ابْنُ آدَمَ، يَسُبُّ الدَّهْر، وأَنَا الدَّهْرُ؛ أَقَلَّبُ الليْلَ وَالنَّهَارَ». وَفِي رِوَايَةٍ: «لاَ تَسُبُّوا الدَّهْرَ، فَإِنَّ اللهَ هُوَ الدَّهْرُ».

- ١ النَّهْيُ عَنْ سَبِّ الدَّهْرِ.
  - ٢ تَسْمِيَّتُهُ أَذِيَّ لله .
- ٣ ـ التَّأَمُّلُ فِي قَوْلِهِ: ﴿فَإِنَّ اللهِ هُوَ الدَّهْرُ ۗ .
- ٤ أنه قد يكون ساباً ولو لم يقصده بقلبِهِ.

# بَابُ التَّسَمِّي بِقَاضِي القُضَاةِ وَنَحْوِهِ

فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ \_ رَضِي اللهُ عنه \_ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ أَخْنَعَ اسْمٍ عِنْدَ اللهِ رَجُلٌ تَسَمَّى مَلِكَ الأَمْلاَكِ، لاَ مالِكَ إلاَّ اللهُ ، قَالَ سُفْيَانٌ: مِثْلُ: شاهَان شَاه. وَفي رِوَايَةٍ: «أَغْيَظُ رَجُلٍ عَلَى اللهُ يوم القيامةِ وأَخْبَتُهُ ».

قَوْلُهُ: أَخْنَعُ: يَعْنِي: أُوضَعُ.

- ١ \_ النَّهُيُّ عن التَّسَّمِّي بِمَلِكِ الأَمْلَاكِ.
- ٢ \_ أَنَّ مَا فِي مَعْنَاهُ مِثْلُهُ ؛ كَمَا قَالَ سُفْيَانُ .
- ٣ ـ التَّفَظُنُ للتَّغْلِيظِ فِي لهٰذَا وَنَحْوِهِ مَعَ القَطْعِ بِأَنَّ القَلْبَ لَمْ يَقْصِدْ
   مَعْنَاهُ.
  - ٤ \_ التَّفَطُّنُ أَنَّ لهذا لأَجْلِ الله تَعَالَى سُبْحَانَهُ.

# بَابُ احْتِرَامِ أسماءِ الله تَعَالَى وتَغْيير الاسْم لأَجْل ذَلِكَ

عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ ـ رَضِي اللهُ عنه ـ ؛ أَنَّه كَانَ يُكْنَى أَبَا الْحَكَم، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ ﷺ : "إِنَّ اللهَ هُوَ الْحَكَمُ، وَإِلَيْهِ الْحُكُمُ» فَقَالَ : إِنَّ قَوْمِي إِذَا احْتَلَفُوا فِي شَيْءِ أَتَوْنِي فَحَكَمْتُ بَيْنَهُمْ، فَرَضِي كِلاَ الْفَرِيقَيْنِ. فَقَالَ : «مَا أَحْسَنَ هَذَا! فَمَا لَكَ مِنَ الْوَلَدِ؟ فَقُلْتُ : شُرَيْحٌ، وَمُسْلِمٌ، فَقَالَ : شُرَيْحٌ، قَالَ ؛ «فأنت أَبُو وَعَبْدُ اللهِ. قَالَ ؛ «فَمَنْ أَكْبَرُهُمْ؟» قُلْتُ : شُرَيْحٌ. قَالَ ؛ «فأنت أَبُو شَرَيْح». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَغِيْرُهُ (١٠).

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود وصححه الألباني.

- ١ اخْتِرَامُ صِفَاتِ الله وَأَسْمَاءِ الله وَلَوْ لَمْ يَقْصِدْ مَعْنَاهُ.
  - ٢ تَغْيِيرُ الاسْمِ لأَجْلِ ذَٰلِكَ.
  - ٣ \_ اخْتِيَارُ أَكْبَرِ الأبنَاءِ للكُنْيَةِ.

# بَابُ مَنْ هَزَلَ بِشَيءِ فِيهِ ذِكْرُ اللهِ أَوِ الْقُرآنِ أَوِ الرَّسُولِ

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَهِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَ إِنَّمَا كُنَّا خَوْشُ وَنَلْعَبُ ﴾ الآية . عَنِ ابنِ عُمَرَ وَمُحَمَّدِ بَنِ كَعْبٍ وَزَيْدِ بَنِ أَسْلَمَ وَقَتَادَةً، دَخَلَ حَدِيثُ بَعْضِهِمْ فِي بعْضٍ : «أَنَّه قَالَ رَجُلٌ فِي غَزْوَةٍ تَبُوكَ : مَا رَأَيْنَا مِثْلَ قُرَاتَنَا هَوْلا مِ أَرْغَبَ بُطُوناً، وَلا أَكْدَبَ ٱلْسُنَا، وَلا أَجْبَنَ عِنْدَ اللَّقَاءِ عَوْنَ بَنُ مَالِكِ : يَعْنِي : رَسُولَ الله عِنْ مُنَافِقٌ الْمُحْبِرَنَّ رَسُولَ الله عِنْ الله عَوْفُ بْنُ مَالِكِ : كَذَبْت، وَلَكِنْكَ مُنَافِقٌ الأُخْبِرَنَّ رَسُولَ الله عِنْ الله عَنْ الرَّجُلُ إلَى كَذَبْت، وَلَكِنْكَ مُنَافِقٌ الأُخْبِرَنَّ رَسُولَ الله عَنْ الله عَنْ الرَّجُلُ إلَى رَسُولِ الله عَنْ لِيهُ اللهُ عَنْ الرَّجُلُ إلَى رَسُولِ الله عَنْ وَقَدِ ارْتَحَلَ وَرَكِبَ نَاقَتَهُ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ ، إِنَّمَا كُنَا نَحُوضُ ونَتَحَدَّثُ حَدِيثَ الرَّحُلِ الْقُرْعَ بِهِ عَنَّا الطَّرِيقَ الْ

قَالَ ابْنُ عُمَرَ: «كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ مُتَعَلِّقاً بِنِسْعَةِ نَاقَةِ رَسُولِ الله ﷺ وَإِنَّ الحِجَارَةَ تَنْكُبُ رِجُلَيْهِ، وَهُو يَقُولُ: إِنَّمَا كُنَّا نَحُوضُ وَنَلَعَبُ، فَيُقُولُ لَلْحِجَارَةَ تَنْكُبُ رِجُلَيْهِ، وَهُو يَقُولُ: إِنَّمَا كُنَّا نَحُوضُ وَنَلَعَبُ، فَيُقُولُ لَهُ رَسُولِهِ مَنْكُبُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللللللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللللَّالَ

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي حاتم وابن جرير وسنده حسن.

#### فيهِ مَسائلِ:

- ١ \_ وَهِيَ العَظيمَةُ ؟ أَنَّ مَنْ هَزَلَ بِهذا ؟ فَهُو كَافْرٌ .
- ٢ \_ أَنَّ هٰذَا تَفْسِيرُ الآيَةِ فيمَنْ فَعَلَ ذٰلكَ كَائناً مَنْ كَانَ.
  - ٣ \_ الفَرْقُ بَيْنَ النَّمِيمة وَبَيْنَ النَّصِيحَة لله وَلِرسُولِهِ.
- ٤ \_ الفَرْقُ بَيْنَ العَفْوِ الذَّي يُحِبُّهُ الله وَبَيْنَ الغِلْظَةِ عَلَى أَعْدَاءِ الله .
  - أَنَّ مِنَ الاغتِذَارِ مَالا يَنْبَغِي أَنْ يُقْبَلَ.

# بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى

﴿ وَلَيِنَ أَذَقَنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاةً مَسَّتَهُ لَيَقُولَنَّ هَلْذَا لِي ﴾ [نصلت: ٥٠]

قَالَ مُجَاهِدٌ: «هَذَا بِعَمَلِي وَأَنا مَحْقُوقٌ بِهِ».

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاس: «يُريدُ مِنْ عِنْدِي».

وقوله: ﴿ قَالَ إِنَّمَا آُونِيتُكُمُ عَلَى عِلْمِ عِندِيٌّ ﴾ [القصص: ٧٨].

قَالَ قَتَادَةُ: «عَلَى عِلْمِ مِنِّي بِوُجُوهِ الْمَكَاسِبِ».

وَقَالَ آخَرُونَ: «عَلَى عِلْم مِنَ اللهِ أَنِّي لَهُ أَهْلٌ».

وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِ مُجَاهِدٍ: «أُوتِيتُهُ عَلَى شَرَفٍ».

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ـ رضي اللهُ عنه ـ أنه سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يقول:

﴿ إِنَّ ثَلاَثَةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ: أَبْرُصَ وَأَقْرَعَ وَأَعْمَى، فَأَرَادَ اللهُ أَنْ يَبْتَلِيَهُمْ: فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مَلَكاً: فَأَتَى الأَبْرُصَ، فَقَالَ: أَيُّ شيءٍ أَحبُ إِلَيْكَ؟ قَالَ: لَوْنٌ حَسَنٌ، وجِلْدٌ حَسَنٌ، ويَذْهَبُ عَنِي الَّذِي قَدْ قَذِرَنِي النَّاسُ بِهِ. قَالَ: فَمَسَحَهُ، فَذَهَبَ عَنْهُ قَذَرُهُ، فَأَعْطِي لَوْناً حَسَناً وَجِلْداً النَّاسُ بِهِ. قَالَ: فَمَسَحَهُ، فَذَهَبَ عَنْهُ قَذَرُهُ، فَأَعْطِي لَوْناً حَسَناً وَجِلْداً حَسَناً، قَالَ: الإبِلُ أَو الْبَقَرُ ـ شَكَ عَسَناً، قَالَ: الإبِلُ أَو الْبَقَرُ ـ شَكَ إِسْحَاقُ ـ فَأَعْطِي نَاقَةً عُشَرَاءَ، وَقَالَ: بَارَكَ اللهُ لَكَ فِيهَا.

قَالَ: فَأَتَى الأَقْرَعَ، فَقَالَ: أَيُّ شيءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: شَعْرٌ حَسَنٌ، ويَذْهَبُ عَنِّي اللَّذِي قَدْ قَدْرَنِي النَّاسُ بِهِ، فَمَسَحَهُ، فَذَهَبَ عَنْهُ، وَأَعْطِيَ شَعْراً حَسَناً، فَقَالَ: أَيُّ الْمَالُ أَحَبُ إِلَيْكَ؟ قَالَ: الْبَقَرَ أَو عَنْهُ، وَأَعْطِي شَعْراً حَسَناً، فَقَالَ: أَيُّ الْمَالُ أَحَبُ إِلَيْكَ؟ قَالَ: الْبَقَرَ أَو الإِبِلُ، فَأَعْطِي بَقَرَةً حَامِلاً، قَالَ: بَارَكَ اللهُ لَكَ فِيهَا.

فَأَتَى الأَعْمَىٰ: فَقَالَ: أَيُّ شَيءٍ أَحبُ إِلَيْكَ؟ قَالَ: أَنْ يَرُدَّ اللهُ إِلَيْ بَعِسرَي فَأْبُصِرَ بِهِ النَّاسَ. فَمسَحَهُ، فَرَدَّ اللهُ إِلَيْهِ بَصَرَهُ، قَالَ: فأَيُّ الْمَالِ أُحبُ إِلَيْكَ؟ قَالَ: الْغَنَمُ. فَأُعْطِي شَاةً وَالِداً، فَأَنْتَج هذَانِ وَوَلَّدَ هَذَا، فَكَانَ لِهَذَا وَادِمِنَ الإِبِلِ، وَلِهَذَا وَادِمِنَ الْبَقَرِ، وَلِهَذَا وَادِمِنَ الْغَنَمِ. قَالَ: ثُمَّ إِنَّه أَتَى الأَبْرُصَ في صُورَتِهِ وَهَيُئتِه، فَقَالَ: رَجُلٌ مِسْكِينٌ، قَدِ انْقَطَعَتْ بِي الحِبَالُ في سَفِري، فَلاَ بَلاَغَ لِي الْيَوْمَ إِلاْ بِاللهِ مُمَّ بِكَ، أَسْأَلُكَ بِالَّذِي أَعْطَاكَ اللَّوْنَ الْحَسَنَ وَالْجِلْدَ الْحَسَنَ وَالْمَالَ، ثُمَّ بِكَ، أَسْأَلُكَ بِالَّذِي أَعْطَاكَ اللَّوْنَ الْحَسُنَ وَالْجِلْدَ الْحَسَنَ وَالْمَالَ، بَعِيراً أَتبلَّغُ بِهِ في سفري، فَقَال: الْحُقُوقُ كَثِيرَةٌ. فَقَالَ له: كَأَنِّي بَعِيراً أَتبلَّغُ بِهِ في سفري، فَقَال: الْحُقُوقُ كَثِيرَةٌ. فَقَالَ له: كَأَنِّي أَعْرِفُكَ، أَلَمْ تَكُنْ أَبرَصَ يَقْذَرُكَ النَّاسِ، فَقِيراً فَأَعْطَاكَ اللهُ عزَّ وَجلَّ الْمَال؟ فَقَالَ: إِنَّ كُنْتَ اللهُ اللهُ إِلَى مَا كُنْتَ.

وَأَتَى الْأَقْرَعَ فِي صُورَتِهِ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِهَذَا، وَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلُ مَا رَدَّ عَلَيْهِ هَذَا، فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذَباً فَصَيَّرَكَ اللهُ إِلَى مَا كُنْتَ.

قَالَ: وَأَتَى الْأَعْمَى فِي صُورِتِهِ، فَقَالَ: رَجُلٌ مِسْكِينٌ وَابْنُ سَبِيلٍ قَدِ انْقَطَعَتْ بِيَ الْحِبَالُ في سَفرِي، فَلاَ بِلاَغَ لِي الْيَوْمَ إِلاَّ بِاللهِ ثُمَّ بِكَ، أَسْأَلُكَ بِالَّذِي رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ شَاهُ أَتَبَلَّغُ بِهَا فِي سَفَري. فَقَالَ: قَد كُنْتُ أَعْمَى فَرَدَّ اللهُ إِليَّ بَصَري، فَخُذْ مَا شِئْت، وَدَعْ مَا شِئْت؛ فَوَاللهِ لاَ أَجْهَدُكَ بَشَيءٍ أَخذْتَهُ للهِ. فَقَالَ: أَمْسِكْ مَالَكَ فَإِنَّمَا ابْتُلِيتُم: فَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنْكَ وَسَخِطَ عَلَى صَاحِبِيَك» أُخْرَجَاهُ.

- ١ \_ تَفْسِيرُ الآيَةِ.
- ٢ \_ مَا مَعْنَى: ﴿ لَيَقُولَنَّ هَلْذَا لِي ﴾ [نصلت: ٥٠].
- ٣ \_ مَا مَعْنَى قُولِهِ: ﴿ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمِ عِندِيٌّ ﴾ [العصص: ٧٨].
  - ٤ \_ مَا فِي هٰذِهِ القِصَّةِ العَجِيبَةِ مَنَ العِبَرِ العَظِيمَةِ.
- ٥ \_ ذِكْرُ السَّلَفِ الفَرْقَ بَيْنَ الشَّرْكِ فِي الطَّاعَةِ وَالشَّرْكِ فِي العِبَادةِ.

# بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى

﴿ فَلَمَّا ءَاتَنهُمَا صَلِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا ءَاتَنهُمَا فَتَعَلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ فَلَمَّا وَالْعُرَافِ: ١٩٠].

قَالَ ابْنُ حَزْمٍ: «اتَّفَقُوا عَلَى تَحْرِيمٍ كُلِّ اسْمٍ مُعَبَّدٍ لغيرِ اللهِ: كَعَبْدِ عَمْرِهِ، وَعَبْدِ الْكَعْبَةِ، وَمَا أَشْبِهِ ذَلِكَ، حَاشَا عَبْدَالْمُطَّلِبِ». وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ في الآية، قَالَ: ﴿لَمَّا تَغَشَّاهَا آدَمُ حَمَلَتْ، فَاتَاهُمَا إِبْلِيسُ، فَقَالَ: إِنِّي صَاحِبُكُمَا الَّذِي أَخْرَجْتُكُمَا مِنَ الَّجَنَّةِ، لَتُطِيعُانِي أَوْ لأَجْعَلَنَّ لَهُ قَرْنَيْ أَيُّلٍ، فَيَخْرُجُ مِنْ بَطْنِكِ فَيَشْقُهُ، وَلأَفْعَلَنَّ، وَلأَفْعَلَنَّ، \_ يُخَوِّفُهُما \_ ؛ سَمِّيَاهُ عَبْدَ الْحَارِثِ ؛ فَأَبَيَا أَنْ يُطِيعَاهُ فَخَرَجَ مَيْتاً.

ثُمَّ حَمَلَتْ فَأَتَاهُمَا أَيضاً فقالَ مثلَ قولِهِ: وأَبَيَا أَنْ يُطِيعَاهُ، فَخَرَجَ مَيْتاً. ثُمَّ حَمَلتْ فَأَتَاهُمَا فَذَكَرَ لَهُمَا فَأَذْرَكَهُمَا حُبُّ الْولَدِ، فَخَرَجَ مَيْتاً. ثُمَّ حَمَلتْ فَأَتَاهُمَا فَذَكَرَ لَهُمَا فَأَذْرَكَهُمَا حُبُّ الْولَدِ، فَسَمَّيَاهُ عَبْدَ الْحَارِثِ؛ فَذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿ جَعَلَا لَهُ شُرَكَآ أَ فِيمَا ءَاتَنهُمَا ﴾. رَوَاهُ أَبْنُ أَبِي حَاتِمٍ.

وَلَهُ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ قَتَادَةً قَالَ: «شُرَكَاءَ في طَاعَتِهِ وَلَمْ يَكُنْ فِي عِبَادَتِهِ».

وَلَهُ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿ لَبِنْ ءَاتَلْتَنَا صَلِحًا ﴾ قَالَ: «أَشْفَقَا أَنْ لاَ يَكُونَ إِنْسَاناً». وَذَكَرَ مَعْنَاهُ عن الْحَسَنِ وَسَعِيدٍ وَخَيْرِهِمَا.

### فِيهِ مَسائِلٌ:

- ١ تحريم كُل اسم معبد لغيرِ اللهِ.
  - ٢\_تفسير الآية.
- ٣ \_ أنَّ هذا الشِّرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها.
  - ٤ \_أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم.
- ٥ ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشِّركِ في العبادة .

#### بَابُ

قَوْلِ اللهِ تَعَالَى.

﴿ وَيِلَّهِ ٱلْأَسْمَاآَةُ ٱلْحُسْنَىٰ فَأَدْعُوهُ بِهَا ۚ وَذَرُوا ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آسْمَنَهِهِ ﴿ ﴾ الآية .

ذَكَرَ ابنُ أَبِي حَاتِمٍ عَن ابنِ عَبَّاسٍ: ﴿ يُلْحِدُونَ فِي آسْمَنَهِدِ ﴾ [الأعراف: ١٨٠]: ﴿ يُشْرِكُونَ ﴾ .

وَعَنِ الْأَعْمَشِ: «يُدْخِلُونَ فِيهَا مَالَيْسَ مِنْهَا»

- ١ \_ إِثْبَاتُ الأَسْمَاءِ.
  - ٢ \_ كُونُهَا حُسْنَى
- ٣ \_ الأمرُ بدُعَايْهِ بِهَا.
- ٤ \_ تَرْكُ مَنْ عَارَضَ مِنَ الجَاهِلِينَ المُلْحِدِينَ.
  - ٥ \_ تَفْسِيرُ الإِلْحَادِ فِيهَا.
    - ٦ \_ وَعِيدُ مَنْ ٱلْحَدَ.

### بَابُ: لَا يُقَالُ السَّلامُ عَلَى اللهِ

فِي الصَّحِيحِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ـ رضي الله عنه ـ قالَ : كُنَّا إِذَا كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الصَّلاةِ، قُلْنَا: السَّلامُ عَلَى اللهِ مِنْ عِبَادِهِ، السَّلامُ عَلَى اللهِ مِنْ عِبَادِهِ، السَّلامُ عَلَى فُلَانِ، وَفُلَانِ. فَقَالَ النَّبِ ﷺ: «لاَ تَقُولُوا: السَّلامُ عَلَى اللهِ؛ فَإِنَّ اللهَ هُوَ السَّلامُ».

- ١ \_ تَفْسِيرُ السَّلَام.
  - ٢ \_ أَنَّهُ تَحِيَّةٌ.
- ٣ أَنَّهَا لا تَصْلُحُ لله .
  - ٤ \_ العِلَّةُ فِي ذٰلِكَ.
- ٥ \_ تَعْلِيمُهُمُ التَّحِيَّةَ الَّتِي تَصْلُحُ لله .

# بَابُ قَوْلِ اللَّهُمُّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ

فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضي اللهُ عنه ـ أَنَّ رَسُولَ اللهَ ﷺ قَالَ: ﴿ لاَ يَقُلْ أَحَدُكُمُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ، اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي إِنْ شِئْتَ، اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي إِنْ شِئْتَ، لِيغْزِم الْمَسْأَلَةَ؛ فإنَّ اللهَ لاَ مُخْرِهَ لَهُ».

وَلِمُسْلِمٍ: ﴿ وَلَيْعَظُّمِ الرَّخْبَةَ ، فَإِنَّ اللهَ لاَ يَتَعَاظَمُهُ شَيْءٌ أَعْطَاهُ ».

### فيهِ مَسائلٌ:

١ \_ النَّهْيُ عَنِ الاسْتِثْنَاءِ فِي الدُّعَاءِ.

٢ \_ بَيَانُ العِلَّةِ فِي ذٰلِكَ.

٣ \_ قَوْلُهُ: لِيَغْزِمِ المَسْأَلَةَ.

٤ \_ إغظامُ الرَّغْبَةَ.

ه \_ التَّعْلِيلُ لهٰذَا الأمْرِ.

#### بَـابُ

# لأيقفول عَبْدِي وَأَمْتِي

فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عنه ـ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهُ عنه ـ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ع

- ١ \_ النَّهْيُ عَنْ قَوْلِ: عَبْدِي وَ أَمَني.
- ٢ \_ لا يَقُولُ العَبْدُ لسَيِّدِهِ: رَبِّي، وَلاَ يُقَالُ لَهُ أَطْعِمْ رَبَّكَ.
  - ٣ \_ تَعْلِيمُ الأوَّلِ قَوْلَ: فَتَايَ وَفَتَاتِي وَغُلَامِي.
    - ٤ ـ تَعْلِيمُ الثَّاني قَوْلَ : سَيِّدِي وَمَوْلاَيَ .
- ٥ \_ التَّنبيه للمُرَادِ، وَهُو تَحْقِيقُ التَّوْحِيدِ، حَتَّى فِي الأَلْفَاظِ.

# بَسابٌ لاَ يُرَدُّ مَنْ سَأَلَ باللهِ

عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنِ اسْتَعَاذَ بِاللهِ فَأَعْطُوهُ، وَمَنَ دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوهُ، اسْتَعَاذَ بِاللهِ فَأَعْطُوهُ، وَمَنَ دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوهُ، وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفاً فَكَافِئُوهُ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ؛ فَادْعُوا وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفاً فَكَافِئُوهُ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ؛ فَادْعُوا لَهُ حَتَّى ثُرَوْا أَنْكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ». رَوَاهُ أَبُو دَاودَ والنَّسَائِيُّ بِسَنَدِ صَحِيحٍ.

- ١ إعَاذَةُ مَنِ اسْتَعَاذَ بالله.
  - ٢ \_ إغطَاءُ مَنْ سَأَلَ بالله .
    - ٣ إجابَةُ الدَّعْوَةِ.
- ٤ المُكَافَأَةُ عَلَى الصَّنِيعَةِ.
- ٥ أَنَّ الدُّعَاءَ مُكَافَأَةً لِمَنْ لَمْ يَقْدِرْ إِلاَّ عَلَيْهِ.
  - ٦ قَوْلُهُ: ﴿ حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُم قَدْ كَافَأْتُمُوهُ ٩ .

# بَسابُ لاَ يُسْأَلُ بوجهِ اللهِ إلاَّ الْجَنَّةَ

عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُمَا ـ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهُ إِلاَّ الْجَنَةَ ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (١).

### فيهِ مَسائِلُ:

١ \_ النَّهْيُ عَنْ أَنْ يُسْأَلَ بِوَجْهُ الله إِلَّا غَايَةَ المَطَالِب.

٢ \_ إِثْبَاتُ صِفَةِ الوَجْهِ.

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود وهو صحيح.

# بَسابُ مَاجَاءَ فِي (لُوْ)

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَنهُنَّا . . . ﴾ الآية .

وَقَوْلِهِ: ﴿ ٱلَّذِينَ قَالُواْ لِإِخْوَنِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا ﴾ الآية .

فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ـ رضي الله عنه ـ : أَنَّ رَسُولَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِنْ بِاللهِ، وَلا تَعْجَزَنَّ، وَإِنْ أَضَابِكَ شَيءٌ فَلاَ تَقُلْ: لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كذا؛ لَكَانَ كذَا وَكذَا، وَلَكِنْ قُلْ: قَدَرُ اللهِ وَمَاشَاءَ فَعَلَ؛ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ».

- ١ تَفْسِيرُ الآيَكَيْنِ فِي آلِ عِمْرَانَ.
- ٢ النَّهْيُ الصَّرِيحُ عَنْ قَوْلِ: (لَوْ)؛ إِذَا أَصَابَكَ شَيْءٌ.
  - ٣ تَعْلِيلُ المَسْأَلَةِ بِأَنَّ ذٰلِكَ يَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ.
    - ٤ الإِرْشَادُ إِلَى الكَلاَم الحَسَنِ.
  - ٥ الأمْرُ بِالحِرْصِ عَلَى مَا يَنْفَعُ مَعَ الاسْتِعَانَةِ بالله.
    - ٦ النَّهْيُ عَنْ ضِدُّ ذٰلِكَ، وَهُوَ العَجْزُ.

#### بَابُ

# النَّهٰي عَنْ سَبِّ الرِّيح

عَنْ أَبِيِّ بْنِ كَعْبِ ـ رضي اللهُ عنه ـ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : « لاَ تَسُبُّوا الرِّيحَ ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ مَاتَكُرَهُونَ فَقُولُوا : اللَّهُمَّ إِنَّا نَسَالُكَ مِنْ خَيْرِ مَا فِيهَا وَخَيْرِ مَا أَمِرَتْ بِهِ ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هَذِهِ الرِّيحِ وَضَرَّ مَا فِيهَا وَخَيْرِ مَا أَمِرَتْ بِهِ ، صَحَحَهُ التَّرْمذيُ (١) . الرِّيح وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أَمِرَتْ بِهِ » صَحَحَهُ التَّرْمذيُ (١) .

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي وصححه الألباني.

- ١ النَّهْيُ عَنْ سَبِّ الرِّيحِ.
- ٢ الإرْ شَادُ إِلَى الكَلامِ النَّافِعِ إِذَا رَأَى الإِنْسَانُ مَا يَكْرَهُ.
  - ٣ الإرشاد إلى أنَّهَا مَأْمُورَةً.
  - ٤ \_ أَنَّهَا قَدْ تُؤْمَرُ بِخَيْرٍ وَقَدْ تُؤْمَرُ بِشَرٍّ.

### بَـابُ

# قَوْلِ اللهِ تَعَالَى

﴿ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ ظُنَّ ٱلْجَهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ مِن شَيْءٍ قُلْ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ ﴾ الآية .

وَقَوْلِهِ: ﴿ ٱلظَّايَينَ بِٱللَّهِ ظَنَ ٱلسَّوْءَ عَلَيْهِمْ دَآبِرَهُ ٱلسَّوْءَ ﴾ الآية.

قالَ ابْنُ الْقَيِّمِ ـ رحمه اللهُ ـ فِي الآيةِ الأولى: «فُسِّرَ هَذَا الظَّنُّ بِأَنَّهُ سُبْحَانَهُ لا يَنْصُرُ رَسُولَهُ، وَأَنَّ أَمْرَهُ سَيَضْمَحِلُّ، وَأَنَّ مَا أَصَابَهُمْ لَمْ يَكُنْ بِقَدَرِ اللهِ وَحِكْمَتِهِ، فَفَسِّرَ بإنكارِ الْحِكْمَةِ، وَإِنْكَارِ الْقَدَرِ، وَإِنْكَارِ اللهِ وَحِكْمَتِهِ، فَفَسِّرَ بإنكارِ الْحِكْمَةِ، وَإِنْكَارِ الْقَدَرِ، وَإِنْكَارِ اللهِ يَكُنْ بِقَدَرِ اللهِ وَأَنْ يُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلَّه، وَهَذَا هُوَ ظَنُ وَإِنْكَارِ السَّوْءِ اللهُ الْمُنَافِقُونَ وَالمُشْرِكُونَ فِي سُورَةِ الْفَتْحِ، وَإِنَّمَا كَانَ السَّوْءِ اللّهِ طَنَّ غَيْرِ مَا يَلِيقُ بِهِ سُبْحَانَهُ وَمَا يَلِيقُ بِحِكْمَتِهِ وَحَمْدِهِ وَوَعْدِهِ الصَّادِقِ.

فَمَنْ ظَنَّ أَنَّهُ يُدِيلُ الْبَاطِلَ عَلَى الْحَقِّ إِدَالَةً مُسْتَقِرَّةً يَضْمَحِلُّ مَعَهَا الْحَقُ، أَوْ أَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ مَا جَرَى بِقَضَائِهِ وَقَدَرِهِ، أَوْ أَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ قَدَّرَهُ لِحَكْمَةٍ بَالِغَةٍ يَسْتَحِقُّ عَلَيْهَا الْحَمْدَ، بَلْ زَعَمَ أَنَّ ذَلِكَ لِمَشِيئَةٍ مُجَرَّدَةٍ لَحَكْمَةٍ بَالِغَةٍ يَسْتَحِقُّ عَلَيْهَا الْحَمْدَ، بَلْ زَعَمَ أَنَّ ذَلِكَ لِمَشِيئَةٍ مُجَرَّدَةٍ فَ وَلَاكَ فَلَ اللَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ آَنِ اللَّهِ السرة ص: ٢٧]. وَأَكْثَرُ النَّاسِ يَظُنُّونَ بِاللهِ ظَنَّ السَّوْءِ فِيمَا يَخْتَصُّ بِهِمْ، وَفِيمَا يَفْعَلُهُ وَأَكْثَرُ النَّاسِ يَظُنُّونَ بِاللهِ ظَنَّ السَّوْءِ فِيمَا يَخْتَصُّ بِهِمْ، وَفِيمَا يَفْعَلُهُ بِغَيْرِهِمْ، وَلاَ يَسَلَمُ مِنْ ذَلِكَ إِلاَّ مَنْ عَرَفَ اللهَ وَأَسْمَاءَهُ وَصِفَاتِهِ بِغَيْرِهِمْ، وَلاَ يَسَلَمُ مِنْ ذَلِكَ إِلاَّ مَنْ عَرَفَ اللهَ وَأَسْمَاءَهُ وَصِفَاتِهِ وَمُوجَبَ حِكْمَتَهِ وَحَمْدِهِ وَوَعْدِهِ الصَّادِقِ.

فَلْيَعْتَنِ اللَّبِيبُ النَّاصِحُ لِنَفْسِهِ بِهذَا، وَلْيَتُبْ إِلَى اللهِ وَيَسْتَغْفِرْهُ مِنْ ظَنِّه بِرَبِّه ظَنَّ السَّوْءِ. وَلَوْ فَتَشْتَ مَنْ فَتَشْتَ لَرَأَيْتَ عِنْدَهُ تَعَنَّتَا عَلَى الْقَدَرِ وَمَلَامَةً لَهُ، وَأَنَّهُ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ كَذَا وكَذَا، فَمُسْتَقِلٌ ومُسْتَكْثِرٌ، وَفَتَّشْ نَفْسَكَ هَلْ أَنْتَ سَالِمٌ؟

> فَإِنْ تَنْجُ مِنْهَا تَنجُ مِنْ ذِي عَظِيمَةٍ وإِلاَّ فَإِنْسِي لاَ إِخَالُكَ نَاجِياً»

### فيهِ مَسائِلُ:

١ - تَفْسِيرُ آيَةِ آلِ عِمْرَانَ. ٢ - تَفْسِيرُ آيَةِ الفَتْح.

٣ \_ الإِخْبَارُ بِأَنَّ ذَٰلِكَ أَنْوَاعٌ لا تُخْصَرُ.

٤ \_ أَنَّهُ لا يَسْلَمُ مِنْ ذٰلِكَ إِلاَّ مَنْ عَرَفَ الأَسْمَاءَ وَالصَّفَاتِ وَعَرَفَ نَفْسَهُ.

# بَسابُ مَاجَاءَ فِي مُنْكِرِي الْقَدَرِ

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: ﴿ وَالَّذِي نَفْسُ ابْنِ عُمَرَ بِيَدِهِ ؛ لَوْ كَانَ لأَحَدِهِمْ مِثْلُ أُحُدِ ذَهَبًا، ثُمَّ أَنْفَقَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ: مَا قَبِلَهُ اللهُ مِنْهُ حَتَّى يُؤْمِنَ بِاللهِ بِالْقَدَرِ » . ثُمَّ اسْتَدَلَّ بِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ : ﴿ الْإِيْمَانُ : أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ ﴿ رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

وَعَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ: أَنَّهُ قَالَ لابْنِهِ: يَا بُنَيَّ إِنَّكَ لَنْ تَجِدَ طَعْمَ الْإِيمَانِ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابِكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُحْطِئَكَ، مَا خَلَقَ اللهُ الْقَلَمَ، لِيُصِيبِكَ، سَمِعْتُ رَسُولَ مَا خَلَقَ اللهُ الْقَلَمَ، فَقَالَ لَهُ: اكْتُبْ مَقَادِيرَ كُلِّ فَقَالَ لَهُ: اكْتُبْ مَقَادِيرَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ اللهُ يَا بُنَيَّ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: "مَنْ مَاتَ عَلَى غَيْرِ هَذَا اللهَ عَلَيْ يَقُولُ: "مَنْ مَاتَ عَلَى غَيْرِ هَذَا اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: "مَنْ مَاتَ عَلَى غَيْرِ هَذَا اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: "مَنْ مَاتَ عَلَى غَيْرِ هَذَا اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: "مَنْ

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود وهو حسن.

وَفِي رِوَايَةٍ لأَحْمَدَ: «إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللهُ الْقَلَمَ، فَقَالَ لَهُ: اكْتُبْ، فَجَرى فِي تِلْكَ السَّاعةِ بِمَا هُوَ كَاثِنٌ إِلَى يَوْم الْقِيَامَةِ» (١٠).

وَفِي رِوَايَةٍ لَاِبْنِ وَهْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «فَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِالقَدِرِ خَيْرِهِ وَسُرَّهِ ؟ أَخْرَقَهُ اللهُ بِالنَّارِ» (٢).

<sup>(</sup>١) رواه أحمد وهو حسن.

<sup>(</sup>۲) رواه ابن وهب في القدر وابن أبي عاصم وهو حسن.

وَفِي المُسْنَدِ وَالسُّنَنِ عَنِ ابْنِ الدَّيْلَمِيِّ قَالَ: "أَنَيْتُ أَبِيَّ بْنَ كَعْبِ، فَقُلْتُ: فِي نَفْسِي شَيءٌ مِنَ الْقَدَرِ؛ فَحَدِّثْنِي بِشَيءٍ، لَعَلَّ اللهُ مِنْكَ يُدْهِبُهُ مِنْ قَلْبِي. فَقَالَ: لَوْ أَنْفَقْتَ مِثْلَ أَحُدٍ ذَهَبَا ؛ مَا قَبِلَهُ اللهُ مِنْكَ يَدُهِبُهُ مِنْ قَلْبِي. فَقَالَ: لَوْ أَنْفَقْتَ مِثْلَ أَحُدٍ ذَهَبَا ؛ مَا قَبِلَهُ اللهُ مِنْكَ يَدُهِبُهُ مِنْ قَلْبِي. فَقَالَ: لَوْ أَنْفَقْتَ مِثْلَ أَحُدٍ ذَهَبَا ؛ مَا قَبِلَهُ اللهُ مِنْكَ حَتَّى تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ، وَتَعَلَّمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُحْطِئنك، وَمَا أَخَطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُحِينِك، وَلَوْ مِتَ عَلَى غَيْرِ هَذَا ؛ لَكُنْتَ مِنْ أَهْلِ أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُعِينِك، وَلَوْ مِتَ عَلَى غَيْرِ هَذَا ؛ لَكُنْتَ مِنْ أَهْلِ أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُعِينِك، وَلَوْ مِتَ عَلَى غَيْرِ هَذَا ؛ لَكُنْتَ مِنْ أَهْلِ النَّالِ . قَالَ فَأَتَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ وَحُذَيْفَة بْنَ الْيَمَانِ وَزَيْدَ بْنَ النَّالِ . قَالَ فَأَتَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ وَحُذَيْفَة بْنَ الْيَمَانِ وَزَيْدَ بْنَ النَّالِ . قَالَ فَأَتَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ وَحُذَيْفَة بْنَ الْيَمَانِ وَزَيْدَ بْنَ الْيَمَانِ وَزَيْدَ بْنَ النَّيْ يَعْلِمُ فَي مَحِيحِهُ (وَالُهُ اللهُ عَنِ النَّيِ يُولِكُ عَنِ النَّيِ يَعْلَاهُ عَرِيثٌ صَحِيحٍ رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي صَحِيحِهِ (١٠).

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود وصححه الألباني.

- ١ \_ بَيَانُ فَرْضِ الإِيمَانِ بالقَدَرِ.
  - ٢ \_ بَيَانُ كَيْفِيَّةِ الإِيمَانِ بِهِ.
- ٣ \_ إِخْبَاطُ عَمَل مَنْ لَمْ يُوثِمِنْ بِهِ.
- ٤ \_ الإِخْبَارُأَنَّ أَحَداً لاَ يَجِدُ طَعْمَ الإِيمَانِ حَتَّى يُوْمِنَ بِهِ.
  - ٥ \_ ذِكْرُ أَوَّلِ مَا خَلَق الله .

- ٦ \_ أَنَّهُ جَرَى بِالمَقَادِيرِ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ.
  - ٧ \_ بَرَاءَنُهُ ﷺ مِمَّنْ لَمْ يؤمن به.
  - ٨ = عَادَةُ السَّلَفِ فِي إِزَالَةِ الشُّبْهَةِ بِسُوالِ العُلَمَاءِ .
- ٩ ـ أَنَّ العُلَمَاءَ أَجَابُوهُ بِمَا يُزِيلُ شُبْهَتَهُ، وَذَٰلِكَ أَنَّهُمْ نَسَبُوا الكلام إلى
   رسول الله ﷺ فقط.

#### بَابُ

### مَاجَاءَ فِي المُصَوِّرين

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عنه ـ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "قَالَ اللهُ تَعَالَى : وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي ؛ فَليَخْلُقُوا ذَرَّةً، أَوْ لِيَخْلُقُوا شَعِيرةً الْخُرَجَاةُ .

وَلَهُمَا عَنْ عَائِشَةَ \_ رضي اللهُ عنها \_ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ : «أَشَدُ النَّاسِ عَذَاباً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهِتُونَ بِخَلْقِ اللهِ » .

وَلَهُمَا عَن ابْنِ عَبَّاس ـ رَضِي الله عنهما ـ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «كُلُّ مُصَوَّرٍ فِي النَّارِ، يُجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُورَةٍ وَمَوَّرَهَا نَفْسٌ يَعُذَّبُ بِهَا فِي جَهِنَّمَ». وَلَهُمَا عَنْهُ مَرْفُوعاً: «مَنْ صَوَّرَ صُورةً فِي الدُّنْيَا؛ كُلُّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الروحَ، وَلَيْسَ بِنَافِخ».

وَلِمُسْلِمٍ عَنْ أَبِي الْهَيَّاجِ؛ قَالَ: قَالَ لِي عَلِيٌّ ـ رضي الله عنه ـ: «أَلَا أَبُعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثِنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَنْ لاَ تَدَعَ صُورَةً إِلاَّ طَمَسْتَهَا وَلاَ قَبْراً مُشْرِفاً إِلاَّ سَوَّيْتَهُ ﴾.

#### فيهِ مَسائِلُ:

١ \_ التَّغْلِيظُ الشَّدِيدُ فِي المُصَوِّدِينَ.

- ٢ ـ التَّنبِيهُ عَلَى العِلَّةِ، وَهِيَ تَرْكُ الأدَبِ مَعَ الله؛ لِقَوْلِهِ «وَمَنْ أَظْلَمُ
   مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي».
- ٣ ـ التَّنبِيهُ عَلَى قُدْرَتِهِ وَعَجْزِهِمْ ؛ لِقَوْلِهِ: «فَلَيَحُلُقُوا ذَرَّةً أَوْ حَبَّةً أو شَعِيرةً».
  - ٤ \_ التَّصْرِيحُ بِانَّهِمْ أَشَدُّ النَّاسِ عَذَاباً.
  - ٥ \_ أَنَّ الله يَخْلُقُ بِعَدَةِ كُلِّ صُورَةٍ نَفْسا يُعَذِّبُ بِهَا المُصَوِّرَ فِي جَهَنَّمَ.
    - ٦ \_ أَنَّهُ يُكَلَّفُ أَن يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ.
      - ٧ \_ الأمْرُ بِطْمْسِهَا إِذَا وُجِدَتْ.

#### بَابُ

# مَاجَاءَ فِي كَثْرَةِ الحَلِفِ

وَقُوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ . . وَأَحْفَظُواْ أَيْمَنَنَّكُمْ مَ . . ﴾ [المائدة: ٨٩].

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً \_ رَضِي اللهُ عنه \_ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «الْحَلِفُ مَنْفَقَةٌ لِلسَّلْعَةِ مَمْحَقَةٌ لِلْكَسْبِ» أَخْرَجَاهُ.

وَعَنْ سَلْمَانَ ـ رَضِي اللهُ عنه ـ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ وَلاَ يُزكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: أَشَيْمِطٌ زَانٍ، وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ، وَرَجُلٌ جَعَلَ اللهَ بِضَاعَتَهُ، لاَ يَشْتَرِي إلاَّ بِيمِينِهِ، وَلاَ يَبيعُ إِلاَّ بِيمِينِهِ، وَلاَ يَبيعُ إِلاَّ بِيمِينِهِ، رَوَاهُ الطَّبَرانيُّ بسَنَدٍ صَحِيحٍ (١).

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني في الكبير وصححه الألباني.

وَفِي الصَّحِيحِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ـ رضي اللهُ عنه ـ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «خَيْرُ أُمَّتِي قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُّونَهُمْ». قَالَ عِمْرَانُ: فَلَا أَدْرِي أَذَكَرَ بَعْدَ قَرْنِهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً. «ثُمَّ إِنَّ بَعْدَكُمْ قَوْماً يَشْهَدُونَ وَلاَ يُسْتَشْهَدُون، وَيَخُونُونَ وَلاَ يُؤْتَمَنُونَ، وَيَنْذُرُونَ وَلاَ يُوفونَ، وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ». وَفِيهِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي اللهُ عنه - أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ تَسْبِقُ شَهَادَهُ أَخَدِهِمُ يَمِينَهُ ، وَيَمِينُهُ شَهَادَتَه » . قَالَ إِبْرَاهِيمُ : «كَانُوا يَضْرِبُونَنَا عَلَى الشَّهَادَةِ وَالْعَهْدِ وَنَحْنُ صِغَارٌ » .

# فيهِ مَسائِلُ:

- ١ \_ الوَصِيَّةُ بِحِفْظِ الأَيْمَانِ.
- ٢ \_ الإخبَارُ بأنَّ الحَلِفَ مَنْفَقَةٌ لِلْسَلْعَةِ مَمْحَقَةٌ لِلْبَرَكَةِ.
- ٣ الوَعِيدُ الشَّدِيدُ فِيمَنْ لا يَبِيعُ إِلَّا بِيَمِينِهُ وَلاَ يَشْتَرِي إِلَّا بِيَمينهِ.
  - ٤ التَّنبِيهُ عَلَى أَنَّ الذَّنْبَ يَعْظُمُ مَعَ قِلَّةِ الدَّاعِي.
    - ٥ \_ ذَمُّ الَّذِينَ يَحْلِفُونَ وَلاَ يُسْتَحْلَفُونَ .

- ٢ ـ ثَنَاؤُهُ ﷺ عَلَى القُرُونِ الثَّلاَثَةِ أَوِ الأرْبَعَةِ، وَذِكْرُ مَا يَحْدُثُ
   بَعَدهُمْ.
  - ٧ \_ ذَمُّ الَّذِينَ يَشْهِدُونَ وَلاَ يُسْتَشْهَدُونَ.
  - ٨ كَوْنُ السَّلَفِ يَضْرِبُونَ الصِّغَارَ عَلَى الشَّهَادَةِ وَالعَهْدِ.

# بَابُ مَاجَاءَ فِي ذِمْةِ اللهِ وذِمْة نَبِيّهِ

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَلَهَدَّتُمْ وَلَا نَنقُضُواْ الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا ﴾ الآية .

عَنْ بُرَيْدَةَ \_ رضي اللهُ عنه \_ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَمَّرَ أَمِيراً عَلَى جَيْشِ أَوْ سَرِيَّةٍ ؛ أَوْصَاهُ بِتَقُوى اللهِ \_ تَعَالَى \_ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ اللهِ مَيْسَلِمينَ خَيْراً، فَقَالَ: "اغْزُوا بِسْمِ اللهِ، فِي سَبِيلِ اللهِ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللهِ، اغْزُوا، وَلا تَغُلُوا، وَلاَ تَغُدُرُوا، وَلاَ تُمَثَّلُوا، وَلاَ تَقْتُلُوا وَلاَ تَغُدُرُوا، وَلاَ تُمَثَّلُوا، وَلاَ تَقْتُلُوا

وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلاثِ خِلاَلٍ (أَوْ خِصَالٍ) فَأَيْتُهُنَّ مَا أَجَابُوكَ: فَأَقْبَلْ مِنْهُمْ، وَكُفَّ عَنْهُمْ: ثُمَّ ادْعُهُمْ إلى الإسلام، فَإِنْ أَجَابُوكَ: فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ الْإِسْلاَمِ، فَإِنْ أَجَابُوكَ: فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ، وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ؛ فَلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ، وعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ،

فَإِنْ أَبُواْ أَنْ يَتَحَوَّلُوا مِنْها؛ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ، يَجْرِي عَلَى المؤمنين، وَلاَ لَمُسْلِمِينَ، يَجْرِي عَلَى المؤمنين، وَلاَ يَجُونُ لَهُمْ فِي الْغَنيمة وَالْفَيْء شَيْءٌ؛ إِلاَّ أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمينَ، فَإِنْ هُمْ أَبَوْا؛ فَاسْأَلهم الْجِزْيَة، فَإِنْ هُم أَجَابُوكَ؛ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكَفَّ عَنْهُمْ، فَإِنْ هُمْ أَبُوا؛ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَقَاتِلْهُمْ.

وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ، فَأَرَادُوكَ أَنْ تَجْعَلَ لَهُم ذِمَّةَ اللهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ؛ فَلاَ تَجْعَلْ لَهُم ذِمَّةَ اللهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ، وَلَكِنْ اجْعَلْ لَهُم ذِمَّتَكَ وَذِمَّةَ أَصْحَابِكُمْ أَفْوَنُ مِنْ أَنْ أَصْحَابِكُمْ أَهْوَنُ مِنْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَمَكُمْ وَذِمَّة أَصْحَابِكُمْ أَهْوَنُ مِنْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَمَكُمْ وَذِمَّة أَصْحَابِكُمْ أَهْوَنُ مِنْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَّةَ اللهِ وَذِمَّةَ نَبِيمِ.

وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللهِ؟ فَلَا تُنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِ اللهِ، وَلَكِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِكَ؛ فَإِنَّكَ لاَ تَذْرِي أَتْصِيبُ حُكْمَ اللهِ فِيهِمْ أَمْ لاَ ﴾ رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

# فيهِ مسّائِلُ:

- ١ \_ الفَرْقُ بَيْنَ ذِمَّهِ الله وَذِمَّةِ نَبِيَّهِ وَذِمَّةِ المُسْلِمِينَ.
  - ٢ \_ الإرشادُ إِلَى أَقَلُّ الأَمْرَيْنِ خَطَراً.

- ٣ \_ قَوْلُهُ: ﴿ اغْزُوا بِسْمِ اللهِ فِي سَبِيلِ اللهِ ﴾ .
  - ٤ ـ قَوْلُهُ: «قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِالله».
  - ٥ \_ قَوْلُهُ: «اسْتَعِنْ بالله وَقَاتِلْهُمْ».
  - ٦ \_ الفَرْقُ بَيْنَ حُكْمِ الله وَحُكْمِ العُلَمَاءِ.
- ٧ في كَوْنِ الصَّحَابِيِّ يَحْكُمُ عِنْدَ الحَاجَةِ بِحُكْمٍ لا يَدْرِي أَيُوافِقُ
   حُكْمَ الله أَمْ لاَ؟

# بَابُ مَاجَاءَ فِي الإِقْسَامِ عَلَى اللهِ

عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ \_ رضي اللهُ عنه \_ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ \_ رضي اللهُ عنه \_ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ؛ مَنْ ذَا عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ الْفُلِونِ ! إِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُ وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ » . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ الْقَائِلَ رَجُلٌ عَابِلٌ .

قَالَ أَبُو هُرَيْرَة: «تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَوْبَقَتْ دُنْيَاهُ وَآخِرِتَهُ».

# فيهِ مَسائِلُ:

- ١ \_ التَّحْذيرُ مِنَ التَّأَلِّي عَلَى الله .
- ٢ \_ كُون النَّار أَقْرَبُ إلى أَحَدِنَا مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ. .
  - ٣ \_ أَنَّ الجَنَّةَ مِثْلُ ذٰلِكَ.
- ٤ فِيهِ شَاهِدٌ لِقَوْلِهِ: «إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ. . . » إلى آخِرِهِ .
  - ٥ \_ أَنَّ الرَّجُلَ قَدْ يُغْفَرُ لَهُ بِسَبَبِ هُوَ مِنْ أَكْرَهِ الْأَمُورِ إليه.

#### بَـابُ

# لاَ يُسْتَشْفَعُ باللهِ عَلَى خَلْقِهِ

عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم - رضي اللهُ عنه - قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيُّ إِلَى النَّبِيِّ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم - رضي اللهُ عنه - قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيُّ إِلَى النَّبِيُّ عَلَيْهُ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، نُهِكَتِ الأَنفُسُ ، وَجَاعَ الْعِيَالُ ، وَهَلَكَتِ الأَمْوَالُ ؛ فَاسْتَسْقِ لَنَا رَبَّك ؛ فَإِنَّا نَسْتَشْفِعُ بِاللهِ عَلَيْكَ ، وَبِكَ عَلَى اللهِ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ : "وَيُحْكَ ، وَبِكَ عَلَى اللهِ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ : "وَيُحْكَ ! أَتَدْرِي مَا الله ؟ ذَلِكَ ، إِنَّهُ لاَ يُسْتَشْفَعُ بِاللهِ عَلَى أَحَدٍ مَنْ خَلْقِهِ » . وَذَكَرَ الْحَدِيثَ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (١) .

<sup>(</sup>۱) رواه أبوداود وهو ثابت.

## فيهِ مَسائِلُ:

- ١ إِنْكَارُهُ عَلَى مَنْ قَالَ: ﴿نَسْتَشْفِعُ بِاللهُ عَلَيْكَ ﴾.
- ٢ تَغَيُّرُهُ تَغَيُّراً عُرِفَ فِي وُجُوهِ أَصْحَابِهِ مِنْ لَمْذِهِ الكَلِمَةِ.
  - ٣ أَنَّهُ لَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ قَوْلَهُ: ﴿نَسْتَشْفِعُ بِكَ عَلَى الله ٩.
    - ٤ التَّنبيهُ عَلَى تَفْسِير (سُبْحَانَ الله!).
    - ٥ أَنَّ المُسْلِمِينَ يَسْأَلُونَهُ الاسْتِسْقَاءَ.

#### بَابُ

مَا جَاءَ في حِمَايةِ الْمُصْطَفَى ﷺ حِمَى التَّوْحِيدِ وَسَدُّهِ طُرُقَ الشَّرْكِ. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشَّخْيرِ - رضي اللهُ عنه - قَالَ: انْطَلَقْتُ فِي وَفْدِ يَنِي عَامِرٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقُلْنَا: أَنْتَ سَيّدُنَا. فَقَالَ: «السَّيّدُ اللهُ تَبْرَكَ وَتَعَالَى». فَقُلْنا: وَأَفضَلُنَا فَضلًا، وَأَعظمُنَا طَوْلاً. فَقَالَ: «قَالَ: «قُولُوا بِقَوْلِكُمْ أَوْ بَعضِ قَوْلِكُمْ، وَلا يَسَتَجْرِيَنَكُمُ الشَّيْطَانُ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدِ جَيّدٍ (۱).

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود وصححه الألباني.

وَعَنْ أَنَسٍ ـ رضي اللهُ عنه ـ أَنَّ نَاساً قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، يَا خَيْرَنَا، وَابْنَ خَيْرِنَا، وَسَيِّدُنَا، وَابْنَ سَيِّدِنَا. فَقَالَ: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ، قُولُوا بِقَوْلِكُمْ، وَلاَ يَسْتَهُو يَنَكُمُ الشَّيْطَانُ، أَنَّا مُحَمَّدٌ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، مَا أُحِبُّ أَنْ تَرْفَعُونِي فَوْقَ مَنْزِلَتِي اللّهِ أَنْزَلَنِي اللهُ عَزَّ وَجَلَّ» رَوَاهُ النَّسَائِيُّ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ (١).

(١) رواه أحمد والنسائي في عمل اليوم والليلة وسنده صحيح.

## فيهِ مَسائِلُ:

- ١ \_ تَخذِيرُ النَّاسِ مِنَ الغُلُوِّ.
- ٢ \_ مَا يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ مَنْ قِيلَ لَهُ: «أَنْتَ سَيَّدُنَا».
- ٣ قَوْلُهُ: «لا يَسْتَجْرِيَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ» مَعَ أَنَّهُم لَمْ يَقُولُوا إِلاَّ الحَقّ.
  - ٤ «مَا أُحِبُ أَن تَرْفَعُونِي فَوْقَ مَنْزِلَتِي».

بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى ﴿ وَمَا قَدُرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ ٱلْفِيكَ مَهِ ﴾

[الزمر: ٦٧].

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِي اللهُ عنه - قَالَ: ﴿ جَاءَ حَبْرٌ مِنَ الأَحْبَارِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّا نَجِدُ أَنَّ اللهَ يَجْعَلُ السَّمَواتِ عَلَى أَصْبُع، وَالشَّجَرَ عَلَى أَصْبُع، وَالثَّرَى عَلَى أَصْبُع، وَالشَّجَرَ عَلَى أَصْبُع، وَالثَّرَى عَلَى أَصْبُع، وَالثَّرَى عَلَى أَصْبُع، وَالشَّبَع، وَالشَّبَع، وَالشَّبَع، وَالشَّرَى عَلَى أَصْبُع، وَالشَّرَى أَصْبُع، وَسَائِرَ الْخَلْقِ عَلَى أَصْبُع، فَيَقُولُ: أَنَا المَلِكُ. فَضَحِكَ عَلَى أَصْبُع عَلَى أَصْبُع، فَيَقُولُ: أَنَا المَلِكُ. فَضَحِكَ النَّبِيُ ﷺ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ: تَصَدْيقاً لِقَوْلِ الْحَبْرِ». ثُمَّ قَرَأ: ﴿ وَمَا قَدُرُوا اللّهَ حَتَّى قَدْرِهِ وَ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُ ثُورَةٍ مَ الْقِينَ مَةٍ ﴾ .

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: ﴿وَالْجِبَالَ وَالشَّجَرَ عَلَى أَصْبُعٍ ثُمَّ يَهُزُّهُنَّ فَيَعُولُمُنَّ فَيَعُولُمُنَّ فَيَعُولُمُنَّ فَيَعُولُمُنَّ فَيَعُولُمُنَّ فَيَعُولُ السَّمَوَاتِ عَلَى أَصْبُعٍ، وَسَائِرَ الْخَلْقِ عَلَى أَصْبُعٍ، وَسَائِرَ الْخَلْقِ عَلَى أَصْبُعٍ، وَسَائِرَ الْخَلْقِ عَلَى أَصْبُعٍ، أَخْرَجَاهُ.

وَلِمُسْلِم عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعاً: "يَطُوِي اللهُ السَّمَواتِ يَوْمَ الْقِيامَةِ، ثُمَّ يَأْخُذُهُنَّ بِيكِهِ الْيُمْنَى، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا الْمَلِكُ، أَيْنَ الْجَبَّارُونَ؟ أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ؟ ثُمَّ يَطُوِي الأَرْضِينَ السَّبْعَ، ثُمَّ بِأَخُذُهُنَّ الْجَبَّارُونَ؟ أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ» بِشِمَالِهِ، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا الْمَلِكُ، أَيْنَ الْجَبَّارُونَ؟ أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ»

وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «مَا السَّمَوَاتُ السَّبْعُ والأَرْضُونَ السَّبْعُ والأَرْضُونَ السَّبْعُ فِي كَفِ الرَّحْمن إِلاَّ كَخَرْدَلةٍ فِي يَدِ أَحَدِكُمْ».

وَقَالَ ابْنُ جَرِيرٍ: حَدَّثِنِي يُونُسُ، أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ زَيْدِ: حَدَّثِنِي أَبِي؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا السَّمَواتُ السَّبْعُ فِي الْكُرْسِيِّ قَالَ: وَقَالَ أَبُو ذَرِّ: فِي الْكُرْسِيِّ قِي الْعَرْشِ إِلاَّ كَحَلْقَةٍ مِنْ سَبِعَةٍ أَلْقِبَتْ فِي تُرْسِي قَالَ: وَقَالَ أَبُو ذَرِّ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «مَا الْكُرْسِيُّ فِي الْعَرْشِ إِلاَّ كَحَلْقَةٍ مِنْ صَبِيدٍ أَلْقِيتَ بَيْنَ ظَهْرَئِي فَلاَةٍ مِنَ الأَرْضِ».

وَعنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ـ رضي الله عنه ـ قَالَ: «بَيْنَ السَّمَاءِ الدُّنْيا وَالَّتِي تَلِيهَا خَمْسُمِائَةِ عَامٍ، وَبَيْنَ كُلِّ سَمَاءِ خَمْسُمائَةِ عَامٍ، وَبَيْنَ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّبِعَةِ والْكُرْسِيِّ خَمْسُمِائَةِ عَامٍ، وَبَيْنَ الْكُرْسِيِّ وَالْمَاءِ السَّماءِ السَّابِعَةِ والْكُرْسِيِّ وَالْمَاءِ خَمْسُمِائَةِ عَامٍ، وَبَيْنَ الْكُرْسِيِّ وَالْمَاءِ خَمْسُمِائَةِ عَامٍ، وَالْعَرْشِ، لاَ يَخْفَى خَمْسُمِائَةِ عَامٍ، وَالْعَرْشِ، لاَ يَخْفَى عَمْسُمِائَةِ عَامٍ، وَالْعَرْشِ، لاَ يَخْفَى عَلْيُهِ شَيْءٌ مِنْ أَعْمَالِكُمْ اللهِ الْحَرَجَهُ البُنُ مَهْدِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةً عَنْ عَامِم عَنْ ذِرِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ.

وَرَوَاهُ بِنَحْوِهِ الْمَسْعُودِيُّ عَنْ عَاصِم عَنْ أَبِي وَاثِلٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ. قَالَهُ الحافظ الذَّهَبِيُّ رحمِهُ اللهُ، قَالَ: وَلَهُ طُرُقٌ (١).

<sup>(</sup>١) أخرجه الدارمي والطبراني وابن خزيمة وجوّد إسناده الألباني.

وَعَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِالْمُطَّلِبِ ـ رَضِي اللهُ عنه ـ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «هَلْ تَدْرُونَ كَمْ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ»؟ قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «بَيْنَهُمَا مَسِيرَةُ خمْسمائةِ سَنةٍ، وَبَيْنَ كُلِّ سَمَاءٍ إِلَى سَمَاءٍ مَسِيرَةٌ خَمْسِمائةِ سَنةٍ، وَكِثْفُ كُلِّ سَمَاءٍ مَسِيرَةٌ خَمْسِمائةِ سَنةٍ، وَكِثْفُ كُلِّ سَمَاءٍ مَسِيرَةٌ خَمْسِمائةِ سَنةٍ، وَبَيْنَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ والْعَرْشِ بَحْرٌ، بِيْنَ أَسْفَلِهِ وَأَعْلَاهُ كُمّا بِيْنَ السَّمَاءِ وَالْعُلَاهُ كَمَا بِيْنَ السَّمَاءِ وَاللهُ فَوْقَ ذَلِكَ ؛ لاَ يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ أَعْمَالِ بَنِي السَّمَاءِ وَالْهُ وَوْقَ ذَلِكَ ؛ لاَ يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ أَعْمَالِ بَنِي آدَمَ ». رَوَاهُ أَبُو ذَاوُدَ وَغَيْرُهُ (١).

<sup>(</sup>۱) وهو حسن.

## فيهِ مَسائِلُ:

- ١ \_ تَفْسِيرُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ ﴾ [الزم: ١٧].
- ٢ ـ أَنَّ هٰذِهِ العُلُومَ وَأَمْثَالَهِا بَاقِيَةٌ عِنْدَ اليَهُودِ الَّذِينَ فِي زَمَنِهِ ﷺ وَلَمْ
   يُنْكِرُوهَا وَلَمْ يَتَأَوَّلُوهَا .
  - ٣ \_ أَنَّ الحَبْرَ لَمَّا ذَكَرَ للنَّبِيِّ عَلَيْهِ صَدَّقَةُ ، وَنَزَلَ القُرْآنُ بِتَقْرِيرِ ذَٰلِكَ .
    - ٤ \_ وُقُوعُ الضَّحِكِ مِنْهُ عَلَيْهِ لَمَّا ذَكَرَ الحَبْرُ لَمَذَا العِلْمَ العَظِيمَ.

- ٥ التَّصْرِيحُ بِذِكْرِ اليَدَيْنِ، وَأَنَّ السَّماوَاتِ فِي اليَدِ اليُمْنَى وَالْأَرْضِينَ فِي الأَخْرَى.
  - ٦ التَّصْرِيحُ بِتَسْمِيَيِّهَا الشَّمَالَ.
  - ٧ ذِكْرُ الجَبَّارِينَ وَالمُتكَبِّرِينَ عِنْدَ ذٰلِكَ.
    - ٨ قَوْلُهُ: ﴿كَخَرْدَلَةٍ فِي كَفَّ أَحَدِكُم ٩ .
    - ٩ عِظْمُ الكُرْسِيِّ بالنَّسْبَةِ إلى السَّمَاءِ.
  - ١٠ عِظْمُ العَرْشِ بِالنَّسْبَةِ إِلَى الكُرْسِيِّ.
    - ١١ أَنَّ الْعَرْشَ غَيْرُ الكُرْسِيِّ وَالمَاءِ.
      - ١٢ كَمْ بَيْنَ كُلُّ سَماءِ إِلَى سَمَاءِ.
  - ١٣ كَمْ بَيْنَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ وَالكُرْسِيِّ.

- ١٤ \_ كَمْ بَيْنَ الكُرْسِيِّ وَالمَاءِ.
  - ١٥ \_ أَنَّ العَرْشَ فَوْقَ المَاءِ.
    - ١٦ \_ أَنَّ الله فَوْقَ الْعَرْشِ.
- ١٧ \_ كَمْ بَيْنَ السَّمَاءَ وَالأَرْضِ.
- ١٨ \_ كِثْفُ كُلَّ سَمَاءٍ خَمْسُمِائَةِ سَنَةٍ.
- ١٩ ـ أَنَّ البَحْرَ الَّذِي فَوْقَ السَّماوَاتِ بَيْنَ أَعْلاَهُ وَأَسْفَلُهُ خَمْسُمِائَةِ
   سَنَةِ، والله سُبْحَانَهُ وَتَعالَى أَعْلَمُ.

والحَمْدُ لله رَبِّ العَالَمِينَ وَصَلَّى الله عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

# المحتوى

| الصفحة                                       | الموضوع                                                       |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| ، ٱلِجْنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ | كتاب التوحيد: وقول الله تعالى: ﴿ وَمَاخَلَقْتُ                |
| ۲۱                                           | باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب                            |
| ۲۸                                           | باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب                        |
| ra                                           | باب الخوف من الشرك                                            |
| <b>{•</b>                                    | باب الدعاء إلى شهادة لا إله إلا الله                          |
| <b>6 • </b>                                  | باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله .                 |
| الرفع البلاء أو دفعه                         | باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما                        |
|                                              | باب ما جاء في الرقىٰ والتمائم                                 |
| <b>٦٧</b>                                    | باب من تبرك بشجرة أو حجر أو نحوهما                            |
| vŧ                                           | باب ما جاء في الذبح لغير الله                                 |
| ۸٠                                           | باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله                      |
| AT                                           | باب من الشرك النذر لغير الله                                  |
| ٠٠                                           | باب من الشرك الاستعاذة بغير الله                              |
| ره وي                                        | باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غي                   |
| ٩٢                                           | باب قول الله تعالى: ﴿ أَيْشَرِكُونَ مَا لَا يَعْلَقُ شَيْعًا﴾ |
| 44                                           | باب قول الله تعالى: ﴿ حَقَّ إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ ﴾   |
| ١٠٨                                          | باب الشفاعة                                                   |
|                                              | باب قول الله تعالى: ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبُكَ}    |
|                                              | باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم                    |
| ول صالح فكيف إذا عبده ١٢٧                    | باب ما جاء من التغليظ فيمن عبدالله عند قبر ر-                 |

| F | ٣        | ١ | C |
|---|----------|---|---|
|   | <u> </u> | _ | - |

| ١٣٥                      | باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثاناً تُعبد من دون الله                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٣٩                      | باب ما جاء في حماية المصطفى رضي جناب التوحيد                                                             |
| 188                      | باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأثان                                                                  |
| 108                      | باب ما جاء في السحر                                                                                      |
| 109                      | باب بيان شيء من أنواع السحر                                                                              |
| 175                      | باب ما جاء في الكهان ونحوهم                                                                              |
| 179                      | باب ما جاء في النشرة                                                                                     |
|                          | باب ما جاء في التطيُّر                                                                                   |
| ١٧٨                      | باب ما جاء في التنجيم                                                                                    |
|                          | باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء                                                                         |
| سُبِ اللَّهِ وَالَّذِينَ | باب قول الله تعالى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَمُ     |
| ١٨٥                      | وَامْنُوا أَشَدُ حُنَّا لِلَّهِ ﴾                                                                        |
| 19                       |                                                                                                          |
| 198                      | باب قول الله تعالى: ﴿ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُدمُّ قُومِنِ بِنَ ﴿ ﴾                       |
| سِرُونَ﴾ ۱۹۷             | باب قول الله تعالى: ﴿ أَفَأَمِنُواْ مَكَرَالُلَّوْ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَذ |
| 199                      | باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله                                                                |
| Y• <b>Y</b>              | باب ما جاء في الرياء                                                                                     |
| Y•7                      | باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا                                                                  |
| Y•4                      |                                                                                                          |
| <b>۲۱۳</b>               |                                                                                                          |
| <b>*19</b>               | باب من جحد شيئاً من الأسماء والصفات                                                                      |
| 177                      |                                                                                                          |
| YY0                      |                                                                                                          |
|                          | باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله                                                                     |
|                          | باب قول: ما شاء الله وشئت                                                                                |
| 140                      | باب من سب الدهر فقد أذى الله                                                                             |